

|    | ححيفة         | • //                  | اسماء الد  | ححيفة         | •                   | اء السو | أسد            |
|----|---------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|---------|----------------|
|    |               | الغاشية               | ۸۸ سورة    | P44 .         | جُبعة               | سورة ا  | ٩̈́P           |
|    | rrv .         | الغجر                 | ۸۹ سورة    | μ             | لمنافقين            | سورة ا  | ۹۳             |
|    | mps .         | البلد                 | ۹۰ سورة    | .141          | لتغابن ۲۰۰۰،۰۰۰     | سورة ا  | 96             |
| •  | ۳۴۸ .         | الشبس                 | ۹۱ سورة    | ۳۰۴           | لطلاق               | -       | _              |
|    | <b>#</b> 44 . | الليل                 | ٩٤. سورة   | ₩.W           | لتحريم              | سورة ا  | 99             |
|    |               | الغحى                 |            |               | لملك وقيل الواقية   |         |                |
| ,  |               | الم نشرج وقيل الشر    |            | ۳۰۵ .         | المنجية             | 9       |                |
|    | mm• ·         | التين وقيل الزيتون.   | ه4 سور8    | ۳.9 .         | لقلم وقِيل النون    | سورة ا  | 44             |
|    |               | العلق                 |            | ۳•۸ .         | لحاققي              | سورة ا  | 99             |
|    |               | القدر                 | ,-         | ئل ۳۰۹        | معارج وقيل سأل سآ   |         |                |
|    |               | البينة وقيل لم يكن .  |            | ٠ ١١٣         | لغوج                | سورة ا  | vt             |
| \$ |               | الزلزلة وقيل الزلزال. |            | <b>1911</b> . | لجن                 | سورة ا. | -4             |
|    |               | العاديات              |            |               | ليزمل               | -       |                |
| ·  |               | القارعة               | •          | me .          | لىڭىۋى              | سورة ا  | ٧ <del>۴</del> |
|    |               | التكأثر               | •          | ۳10 ·         | لقيامةً             | سورة ا  | ٧٥             |
|    |               | العصر                 | •          | m19 ·         | لانسان وقيل الدهم   | سورة ا  | <b>v</b> 4     |
|    |               | الهبزة                |            |               | لبرسلات             | -       |                |
|    |               | الفيلُ                |            | <b>19</b> .   | لنبأ                | سورة ا  | YA             |
|    |               | قريش                  |            | pp            | لنازعات             | سورة ا  | PV             |
|    |               | الماعون وقيل الدين    |            | <b>PT</b> .   | بس                  | سورة ء  | ۸•             |
|    | ٠ ه۳۳         | الكوثم                | ۱۰۸ سورة   |               | تکویم وقیل کورت .   |         |                |
|    | mmd .         | الكافرين              | ا 104 سورة |               | لانفطار             |         |                |
|    | <b>ppq</b> .  | النصر وقيل الفتح      | ۱۱۰ سورة   | ف ۳۲۳         | بطففين وقيل التطفية | سورة ال | ۸H             |
|    |               | تبت وقيل ابي لهب      |            | mie .         | لانشقاق ً           | سورة ال | ۸te            |
|    |               | الاخلاص وتيل التوحي   |            |               | لبروچ               |         |                |
|    |               | الفلقا                | ,-         | mto .         | لطاًرُق أ           | سورة ا  | 49             |
|    |               | الناس                 | ,-         | <b>#</b> 44 . | لأعلى وقيل سج       | -       |                |
|    |               | _                     | ,-         |               | -                   |         |                |

| كعيفة               | ور           | ا اسمآء الس         | يفة    | <b>5</b> |                              | ٠,٧        | بآء ال | سا  |
|---------------------|--------------|---------------------|--------|----------|------------------------------|------------|--------|-----|
| Pro                 | سبآء         | ۳۴ سورة             | 44     | • •, • • | نفال                         | <b>I</b> K | سورة   | A   |
| نيل الفاطر. ٢٢٩     | الملآئكة وة  | ه۳ سورة             |        | آءة ولها | ربة وقيل البر                | التر       | سورة   | 4   |
| PPP                 | يس ٠٠٠       | ۳۹ سورة             | 410    | • • • •  | آء اخر                       | اسه        |        | '   |
| 17°0                | الصافات      | ۳۷ سورة             | 1.10   |          | س                            | يون        | ٔ سورة | 10  |
| HP4                 | ص ٠.٠٠٠      | ۳۸ سورة             | 111    |          | د                            | هوه        | سورة   | Ħ   |
| ret                 | الزمر        | ۳۹ سورة             | 119    |          | ىف                           |            |        |     |
| بل الغافر ٢٠٨       | المؤمن وقب   | ۴۰ سورة             | 179    |          | عد                           | الر        | سورة   | 114 |
| ل المجدة ٣٥٣        | فصلت وقي     | ۴۱ سورة             | 1130+  |          | هيم                          | ابر        | سورة   |     |
| يل حم عسق ٢٥٩       | الشورى وق    | ۴۴ سورة             | 1 july | •        | · · · · · · · · <sub>/</sub> |            |        | 10  |
| <b>P4.</b>          | الزخرف .     | ۴۳ سورة             | 1144   |          | قىل ك                        | الذ        | سورة   | 19  |
| 44m                 | الدَّحْأَن · | ۴۴ سورة             | iff    | و اسرآئل | ىرى وقيل بني                 | וצג        | سورة   | IV  |
| P40                 | الجاثية ٠٠٠  | ه۴ سورة             | to.    |          | هِفُ                         | الك        | سورة   | ŧA  |
| r4v                 | الاحقاف .    | <del>۹۹</del> سورة  | tov    |          | بم                           | مري        | سورة   | 11  |
| القتال ٢٧٠          | محمد وتيل    | ۴۷ سنورة            | 191    |          | • • • • • •                  | طه         | سورة   | ۴.  |
| PVP                 | الفتح        | ۴۸ سورة             | 199    |          | نبيآء                        | 1K         | سورة   | 41  |
| Pro                 | الجرات.      | <del>1</del> 4 سورة | tvP    |          |                              | 딁          | سورة   | 17  |
| Pvv                 | ى            | ٠٠ سورة             | tvv    |          | ۇمنين                        |            |        |     |
| Pv4                 | الذاريات     | اه سورة             | tat    |          | رر ۰۰۰۰۰                     | النر       | سورة   | ۴۴  |
| PA•                 | الطور        | ۵۴ سور8             | tay    |          | رقان                         |            |        |     |
| PAP                 | النجم        | ۳ه سورة             | 191    | • • • •  | عُرآء                        | الث        | سورة   | 19  |
| ۲۸ <del>۴</del> ,   | القمر        | مه سنورة            | 19v    |          | للُ                          | النو       | سورة   | ۲۷  |
| PA6                 | الرحين .     | ەھ سورة             | 7.4    |          | مص                           | القد       | سورة   | 44  |
| PAY                 | الواقعة      | 8ه سور <del>8</del> | P•v    |          | نكبوت                        | العا       | سورة   | 14  |
| PA9                 | ٠ ميمځا      | ۷ه سورة             | 414    |          | وم                           |            |        |     |
| <b>PP</b>           | الجاولة .    | ۸ه سورة             | 110    |          |                              |            |        |     |
| P9P                 | الجحر ٠٠٠    | 9ه سورة             |        |          | بحدة وقيل الج                |            |        |     |
| P99 · · · · · · · · | الببتعنة     | ۹۰ سورة             | PIA    |          | ساجع ً                       |            |        |     |
| P94                 | الصف .       | ۱۱ سورة             | PI4    | • • • •  | حزاب ۰۰۰،                    | וצ         | سورة   | ۲۳  |
| 240                 |              | •                   |        |          | ,                            |            | -      |     |

# فهرسة الاجزآء

| و المحيفة                        | حكيفة                                              |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| الجزم السادس عشر ٠٠٠٠٠٠ ١٥٥      | الجزء الثاني ا                                     |  |  |  |
| الجزء السابع عشر ١٩٩             | الجزء الثالث الجزء الثالث                          |  |  |  |
| الجزء الثامن عشر ١٧٧ ١٧٧         | الجزء الرابع ۳۰۰۰۰۰۰                               |  |  |  |
| الجزء التاسع عشم ١٨٨٠٠٠٠٠٠       | الجزء الخامس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |  |  |  |
| الجزء العشرون ١٩٩                |                                                    |  |  |  |
| الجزء الحادى والعشرون ٢١٠٠٠٠٠    | الجزء السابع الم                                   |  |  |  |
| الجزء الثانى والعشرون ٢٢٢٠٠٠٠    | الجزء الثامن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |  |  |  |
| الجزء الثالث والعشرون ٢٣٣٠       | التاسع ۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |  |  |  |
| الجزء الرابع والعشرون ٢٠٠٠٠ ه    | الجزء العاشر                                       |  |  |  |
| الجزء الخامس والعشرون هه         | الجزء الحادي عشر ١٠١٠٠٠٠٠١                         |  |  |  |
| الجزء السادس والعشرون ٢٩٠٠٠٠     | الجزء الثاني عشم ١١٢٠٠٠٠٠١                         |  |  |  |
| الجزء السابع والعشرون ١٧٩        | الجزء الثالث عشر ۱۲۳                               |  |  |  |
| الجزء الثامن والعشرون ٢٩٢٠٠٠٠    | الجزء الرابع عشر ۱۳۳۰ ا                            |  |  |  |
| الجزء التاسع والعشرون ٠٠٠٠٠ ه٣٠٠ | الجزء الخامس عشر ٠٠٠٠٠٠ ا                          |  |  |  |
| الجزء الثلثون                    |                                                    |  |  |  |
| mid ,                            |                                                    |  |  |  |

# فهرسة السور

| ححيفة     |                        | اسمآء السور محيفة إ                                   |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| ۳۸        | م سورة النسآء          | ١ سورة فاتحة الكتاب وقيل الم الكتاب                   |
| ٠ . ٠ اله | ه سورة البآئدة         | ولها اسمآء اخر ١٠٠٠٠                                  |
| ۹۴ · ·    | ٩ سورة الانعام ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢ سورة البقرة ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ١                             |
|           |                        | ۳ سورة آل عبران ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |

## سورة الاخلاص

مَضِيَّة وقيالاً مدنيَّة وهى اربع آيات بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ ا قُلْ هُوَ آللَّهُ آحَدُّ ٢ أَللَّهُ آلصَّهَ ٣ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ م وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًّا أَحَدُ

## سورة الفلق

مضيّة وقيل مدنيّة وهي خمس آيات بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ ١ تُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ٢ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٣ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِنْ شَرِّ ٱلنَّقَاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ه وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

#### سورة الناس

مصِّية وقيل مدنية وهى ست آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ٢ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٣ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ٤ مِنْ شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ هُ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٩ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

## سورة الكافرين

مت بي الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الله الكَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الله الكَانِرُونَ الله المَّهُمُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ
أَعْبُدُ ٩ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَلِى دِينِ

## سورة النصم

محّية وقيل مدنيّة وهى ثلث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا إِذَا جَآءَ نَصْمُ ٱللَّهِ وَّالْفَتْحُ ٣ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَ**نْوَاجًا** ٣ لِمَسَرِّعْ بِحَبْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّا**بًا** 

#### سورة تبت

مصّية وهى خسس آيات يشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ، الرَّحِيمِ ا تَبَّتْ يَخَا أَبِي لَهَبٍ رَتَبَّ ٢ مَا أَهْنَى هَنْهُ مَالُهُ رَمَا كَسَبَ ٣ سَيَصْلَى تَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٩ رَّامْرَأَتُهُ حَبَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٥ في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

#### سورة قريش

محقية ﴿ وَهُى اربع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ١ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ١ إِيلَانِهِمْ رِحْلَةَ -ٱلشِّتَآءَ وَٱلصَّيْفِ ٣ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِى أَطْعَبُهُمْ مِنْ جُوعٍ ٩ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْبٍ

#### سورة الماعون

مَضِيَّة رقيل مدنيَّة رهي سبع آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ٣ فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَذَعُ ٱلْيَتِيمَ ٣ وَلا يَخْصُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْبِسْكِينِ ٣ فَرَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ هُ ٱلَّذِينَ ثُمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُونَ ٣ ٱلَّذِينَ ثُمْ يُرَآرُنَ ٧ وَيَبْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

### سورة الكوثر

مصّيّة وهى شلث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَمَ ٣ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْخَرُ ٣ إِنَّ شَائِثَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَمُ

### سورة العصم

محية وهى شاهت آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ١ وَٱلْعَصْمِ ٢ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِى خُسْمٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحُقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ

#### سورة الهمزة

مكية وهى تسع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ا ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا رَعَدَّدَهُ ٣ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٩ كَلًا لَيُنْبَذَنَ فِي ٱلْخُطَمَةِ ٥ رَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ١ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُرتَدَةُ ٧ ٱلِّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَنْثِكَةِ ٨ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةً ١ فِي عَمَدٍ الْمُرتَدَةُ ٧ ٱلِّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَنْثِكَةِ ٨ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةً ١ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةً

### سورة الفيل

مكية وهي خبس آيات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ لَعَلَ رَبُّكَ بِأَحْعَابِ ٱلْفِيلِ الْآلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِ تَصْلِيلِ
 ٣ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهِ تَرْمِيهِمْ إِحَجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ اللهِ لَجَعَلَهُمْ
 كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ

### سورة العاديات

مكيّة وقيل مدنيّة وهي احدى عشرة آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَاْلْعَادِيَافِ صَبْعًا ٢ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٣ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْعًا ٩ فَأَقُرْنَ ٢ لِمُلْعَا ٩ فَأَقُرْنَ ٢ لِعِ نَقْعًا ٥ فَرَسَطْنَ بِعِ جَبْعًا ٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٧ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ٨ وَإِنَّهُ لِجُبِ ٱلْخَيْمِ لَشَدِيدٌ ٩ أَنَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِمَ مَا فِي وَلِكَ لَشَهِيدٌ ٨ وَإِنَّهُ لِجُبِ ٱلْخَيْمِ لَشَدِيدٌ ٩ أَنَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِمَ مَا فِي ٱلْقُدُورِ ١١ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِذٍ كَبِيرٌ اللهِ اللهُ وَالْمُدُورِ ١١ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِذٍ كَبِيرٌ

#### سورة القارعة

مكيّة وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَةُ مَا آلْقَارِعَةُ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ آلنّاسُ
 كَالْفَرَاشِ آلْمَبْثُوثِ ٩ وَتَكُونُ آلِجْبَالُ كَالْعِهْنِ آلْمَنْفُوشِ ٥ فَأَمَّا مَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٩ وَأَمَّا مَنْ خَفْتٌ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةً ٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ ٨ نَازٌ حَامِيَةً

#### سورة التكاثر

مصّية رحى شمان آيات بشم الله الرّحيم

#### سورة البينة

# محّية وهي شمان آيات بشم آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ا رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يَتْلُوا مُحُفّا مُطَهَّرَةً فِيها كُتُبُ قَيِّمَةً الْبَيْنَةُ ا رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يَتْلُوا مُحُفّا مُطَهَّرَةً فِيها كُتُبُ قَيِّمَةً الْبَيْنَةُ ا وَمَا أُمِرُوا تَفَرَّقَ ٱللَّذِينَ أَنْفِلُ ٱلْبَيْنَةُ ا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّكِتَابِ وَأَلْمُشْرِكِينَ فِي إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّكِتَابِ وَأَلْمُشْرِكِينَ فِي وَذُلِكَ دِينُ ٱلْقَيْبَةِ اللَّهِ الْمَرْيَةِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي وَذُلِكَ دِينُ ٱلْقَيْبَةِ اللهِ أَلْفَيْنَةٍ اللهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَرَضُوا عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ مِنْ قَوْمُوا عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ مِنْ خَيْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ فَلِكُ لِبَنْ خَيْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ فَلِكُ لِبَنْ خَيْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ فَلِكُ لِبَنْ خَيْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ لَيْكُ لِبَنْ خَيْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ فَلِكُ لِبَنْ خَيْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ لَلِكُ لِبَنْ خَيْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ وَلِكَ لِبَنْ خَيْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ فَلِكُ لِبَنْ خَيْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

### سورة الزلزلة

مكية وتيل مدنية رهى ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ٢ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٣ وَقَالَ ٱلْإِنْسَانُ مَا لَهَا مُ يَوْمَثِذٍ يُصْدُرُ مَا لَهَا مُ يَوْمَثِذٍ يُصْدُرُ مَا لَهَا مُ يَوْمَثِذٍ يَصْدُرُ اللَّالُ أَوْحَى لَهَا لا يَوْمَثِذٍ يَصْدُرُ النَّالُ أَشْعَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ٧ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨

#### سورة العلق

# مَكِينَة وهي تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِثْرَأُ بِالشَّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ٣ إِثْرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَخُومُ م ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ، عَلَّمَ ٱلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ٩ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْعَى ٧ أَنْ رَآهُ ٱسْتَغْنَى ٨ إِنَّ إِلَّ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَى ٩ أَرَأَيْتَ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى ١٠ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ١١ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَى ١١ أَرُأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَى ١١ أَرُأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱللَّهُ يَرَى ١١ أَرُأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱللَّهَ يَرَى ١١ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱلْجُدُ وَآثَهُ وَالْجُدُ وَٱلْجُدُ وَٱلْتَكُمْ وَٱلْتَلِيْ عَلَامِيَةٍ ١١ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱلْجُدُ وَٱلْتَكِمْ وَٱلْتَكُمْ وَٱلْتَكِرُبُ

### سورة القدر

محّية رهى خمس آيات بشم الله الرّحبيم

ا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٢ رَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْمًا مِنْ كُلِّ خَيْرً مِنْ أَلْفِ شَهْمٍ ٩ تَنَزَّلُ ٱلْهَلَائِكَةُ وَٱلرَّرِجُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْمٍ ٥ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْجَمْرِ

خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى 4 أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَرَى ، وَرَجَدَكَ عَآثِلًا فَأَغْنَى 4 فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَآدِى ، وَرَجَدَكَ عَآثِلًا فَأَغْنَى 4 فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ 11 وَأَمَّا بِيعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ

#### سورة الم نشرح

مكية وهي ثبان آيات بشم الله الرحمن الرحميم

ا أَلَمْ نَشْرَجْ لَكَ صَدْرَكَ ٢ وَرَصَعْنَا عَنْكَ زِرْزَكَ ٣ ٱلَّذِى ٱنْقَصَ ظَهْرَكَ ٩ وَرَضَعْنَا عَنْكَ نِرْزُكَ ٣ ٱلَّذِى ٱنْقَصَ ظَهْرَكَ ٩ وَرَنَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٩ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٧ فَإِذَا قَرَغْتَ فَٱنْصَبْ ٨ وَإِلَى ثَرَبِكَ فَٱرْغَبْ

#### سورة التين

محّية وهى ثبان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ٢ وَطُورِ سِينِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ مَ لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ه ثُمَّ رَدَدْذَاهُ أَسْفَلَ سَانِلِينَ ٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَبْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلذِّينِ مَ اللهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاكِينِ هُ أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاكِينِ .

إِذَا يَغْشَاهَا ه وَٱلسَّبَآء وَمَا بَنَاهَا ٩ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَّحَاهَا ٧ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَأَلْهَمَهَا لَجُورَهَا وَتَقْرَاهَه ٩ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا ١٠ وَقَدْ خَلِبَ مَنْ دَكَّاهَا ١١ وَقَدْ خَلِبَ مَنْ دَسَّاهَا ١١ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَعْرَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١١ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَعْرَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١١ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَعْرَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١١ كَذَّبُوهُ بَعَقَلُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَسُولُ ٱللَّهِ فَاقَة ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا ١١ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَسُولُ ٱللَّهِ فَاقَة اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ١١ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَسُولًا اللهِ فَاقَاهَا ١١ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

#### سورة الليل

مَصِّيَةَ وَهِي احدى وعشرون آية ٍ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

#### سورة العحى

 ٱلْمَالَ حُبًّا جَبًّا ١٣ كَلَّا إِذَا نُكِتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا ذَكًّا ٣٣ وَجَآء رَبُّكَ وَٱلْمَلُهُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا حَفًّا ٢٣ وَجِيءَ يَرْمَثِدٍ بِجَهَنَّمَ يُوْمَثِدٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى مَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِى تَكَمْتُ لِجَيَرتِى فَيَوْمَثِدٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَلذِّكْرَى ما يَقُولُ يَا لَيْتَنِى تَكَمْتُ لِجَيَرتِى فَيَوْمَثِدٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَكَدُ ٢٠ وَلا يُوثِقُ وَقَاقَهُ أَحَدُ ٢٠ يَا أَيَّتُهَا ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْبَئِنَةُ ١٦ إِرْجِعِى أَمَّدُ وَلاَيْتُهُ مَرْضِيَّةً ٢٠ فَادْخُلِي فِي عِبَادِى ٣٠ وَٱلْمُلِي جَنَّتِي

#### سورة البلد

#### محقية وهي مشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَتْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٢ وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ مَ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ه أَيْحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ١ يَقُولُ مَ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ه أَيْحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ١ أَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ أَقْلَكُتُ مَالًا لَبَدًا ٧ أَيْحُسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ١ أَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ١ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا ٱقْتَعَمَ ٱلْعَقَبَةَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١١ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا ٱقْتَعَمَ ٱلْعَقبَةِ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقبَةُ ١١ فَلُ رَقبَةٍ ١١ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ ١١ وَتَوَاصَوْا أَذُواكَ مَا ٱلْفَيْنَةِ ١١ وَالْمَرْكَمَةِ ١١ وَالْمَرْكَمَةِ ١١ وَالْمَرُا مَوْكَدُهُ الْمَالِمَ مَنَ ٱلْمَنْمَةِ ١١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآلْمَرْحَمَةِ ١١ وَالْمَرْعَةِ ١١ وَالْمَوْمَةُ اللّهُ مَا مُعْوَابُ ٱلْمَنْمَةِ ١١ وَالْمَوْمَةُ مَا الْمُعَامُ عَلَى مَن ٱلْمُعْمَلِةً ١١ وَاللّهَ عَلَى مَن ٱلْمُعْمَلُوا وَتَوَاصَوْا بِآلْمَامُ وَاللّهُ مُلْ اللّهُ الْمُعْمَامُ وَاللّهُ مُ أَمْعَالُ اللّهُ مُعْمَلِهُ ١١ مُنْ مَن ٱللّهُ مُ أَحْجَابُ ٱلْمَنْمَةُ مَا مُعْمَالًا مُلْ مَوْمَكُوا اللّهُ مُلْمُ مَا الْمُعْمَامُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَامُ وَلَا اللّهُ اللّه

#### سورة الشبس

مضيّة رهى ست عشرة آية يشم آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ ا وَّالشَّنْشِ وَنُحَاهَا ٣ وَٱلْقَمَ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ٣ وَٱللَّيْلُ \* • وَالشَّنْشِ وَنُحَاهَا ٣ وَٱلْقَمَ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ٣ وَٱللَّيْلُ ع تَصْلَى ثَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ لا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ فَرِيعٍ لا يُسْبِنُ وَلا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ لا وُجُولًا يَوْمَثِلا نَاعِمَةً لا لِسَعْبِهَا وَالْمِينَةً ال يَسْعَبِهَا لاَغِيَةً ال يَسْعَبِهَا وَالْمِينَةً اللهِ عَنْ جَارِيَةً وَالْمِينَةً اللهِ عَنْ جَارِيَةً اللهِ عَنْ جَارِيَةً اللهِ عَنْ جَارِيَةً اللهِ عَنْ جَارِيَةً اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ جَارِيَةً اللهِ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهَ اللهُ الله

#### سورة النجم

# مكينة وهي ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْفَعْمِ وَلَيَالٍ عَشْمِ ا وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْمِ اللَّيْلِ إِذَا يَسْمِ اللَّهِ فِلَكِ وَلَكَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْمِ الْعِبَادِ الْآلِيَى عَلَى اللَّهِ الْمَ اللَّهِ الْعَبَادِ الْآلِيقِي الْعِبَادِ الْآلِيقِي الْعِبَادِ الْآلِيقِي الْعِبَادِ الْآلُويِي الْعِبَادِ الْآلُويِي الْعُبْرَ بِٱلْوَادِ الْوَبْرُعَوْنَ فِي ٱلْفِيلِدِ الْآلُويِينَ جَابُوا ٱلتَّخْمَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَانَ الْقَصَبُ فِي ٱلْوَلِدِ الْآلُويِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَادِ الْآلُخِينَ جَابُوا الْقَسَانَ الْآلُويِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَادِ الْآلُخِينَ الْقَسَانَ الْآلُويِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَادِ الْآلُويِينَ جَابُوا ٱلْقَسَانَ الْآلُويِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَادِ الْآلُويِينَ الْقَسَانَ الْآلُويِينَ عَلَيْهِمْ رَبُّكُ سَوْطَ عَذَابِ اللَّ إِنَّ لَيَالْبِرْصَادِ اللَّوْامَا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱلْبَعْلَاهُ مَا ٱلْبُعَلَاهُ وَلَا الْمُعْرَمِينَ الْآلُولِينَ الْعُرَامِينَ الْآلِيقِيمَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ الْقَلَاهُ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ الْكُلَّ اللَّولَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

دَانِقِ ، ٧ يَعْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآثِبِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِةِ لَقَائِرٌ اللَّمَ الْهُ مِنْ تُوَّةٍ وَلَا نَاصِمِ ١١ وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ التَّالُونِ اللَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### سورة الاعلى

#### مكيّة رهى تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَرِّمِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١ ٱلَّذِى خَلَقَ نَسَوَّى ٣ وَٱلَّذِى قَكَّرَ نَهَدَى
ع وَٱلَّذِى ٱخْرَعَ ٱلْمَرْعَى ه تَجَعَلَهُ غُثَآء ٱحْرَى ٩ سَنُقْرِثُكَ فَلا تَنْسَى
٧ إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجُهْرَ وَمَا يَخْفَى ٨ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ٩ فَلَحِّمُ
إِنْ نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَى ١٠ سَيَدَّكُم مَنْ يَخْشَى ١١ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَهْفَى ١١ ٱلَّذِى
يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى ١١ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ١١ قَدُ ٱفْلَمَ مَنْ تَرَكَّى
٥١ وَنَكَرَ ٱسْمَ رَبِّةِ فَصَلَى ١١ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْخَيَوةَ ٱلكُنْيَا ١١ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرُ
وَابْقَى ١١ إِنَّ هَذَا لَفِى ٱلغُّحُفِ ٱلْأُولَى ١١ مُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى

### سورة الغاشية

مكينة وهى ست وعشرون آية بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْعَاشِيَةِ ٢ وُجُوةٌ يَوْمَثِنْ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَاصِرَةً وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَامِلَةً نَاصِرَةً عَامِكَةً عَامِرَةً عَامِكَةً عَامِرَةً عَامِكَةً عَامِرَةً عَامِكَةً عَامِرَةً وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَامِرَةً وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### سورة البروج

# مصِّيَّة وهي اثنهان وعشرون آية أَ

ا وَالسَّكَآء دَاتِ الْبُرُرِي ا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ ا فَتِلَ أَفْحَابُ الْأَخْدُودِ ا النَّارِ دَاتِ الْوَفُودِ ا إِذْ أَمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ا وَهُمْ عَلَى الْحُحَابُ الْأَخْدُودِ ا النَّهِ الْعُونِيزِ مَا يَفْعُلُونَ بِاللَّهِ الْعُرْمِينِينَ شُهُودٌ المَوَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلّا أَنْ يُرُمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَيْدِ ا الْخَيْدِ ا الْخِينِينَ شُهُودٌ السَّبَوَاتِ وَالْأَرْفِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء الْعَرْمِينَ وَالنَّهُمْ عَذَابُ جَهَلَّم اللهِ السَّالِكِينِ لَعَنْهُمْ عَذَابُ جَهَلَّم اللهُ السَّالِكِينِ لَا اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِعُاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَلَّم وَلَهُمْ عَذَابُ السَّالِكِينِ لَهُمْ عَذَابُ جَهَلَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهِ الْعَالِي لَهُمْ عَذَابُ جَهَلَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ السَّالِكِينِ لَهُمْ عَذَابُ جَهَلَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ عَنْه اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْه اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْه اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمْ عَذَابُ اللّهُ عَنْهُمْ عَذَابُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُمْ عَذَالًا لِمَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ مِنْ وَرَاقِهُمْ عَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ وَرَاقِهُمْ عَيْمُ وَاللّهُ عَنْ وَرَاقَعُهُمْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَرَاقِهُمْ عُيِيعًا اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَرَاقَعُومُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَرَاقَعُهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَرَاقِهُمْ عُيْمُ وَلّهُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### سورة الطارق

محّية وهي سبع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَيِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالسَّمَاء وَالطَّارِي ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ٣ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ٩ إِنْ كُلُّ تَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ٥ فَلْيَنْظُم الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٩ خُلِقَ مِنْ مَآه تَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ٥ فَلْيَنْظُم الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٩ خُلِقَ مِنْ مَآه

قَلْيَتَنَاقِسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ٢٠ وَمِرَّاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ٢٨ عَيْنًا يَشْرَبُ فِهَا ٱلْمُعَرَّمُونَ ٢٩ إِنَّ ٱلْمُتَنَافِسُ ٱلْمُتَنَافِسُ ٱلْمُتَنَافِسُ ٱلْمُتَنَافِسُ آلْمُونَ الْجَهُمُ الْفَعْمُونَ ٣٠ وَإِنَا مَرُوا فِهِمْ يَتَعَامَزُونَ ٣١ وَإِنَا آنْفَلَبُوا لِيَ أَهْلِهِمُ ٱلْقَلَبُوا فَكِهِبِنَ ٣٣ وَإِنَا رَأُوهُمُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ وَإِنَا رَأُوهُمُ عَالَمُوا إِنَّى عَرُلاَهُ لَصَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ الْخُولِينَ ٣٨ فَالْيَوْمَ الْخُولِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَارِ يَعْتَكُونَ ٣٦ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٦ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٦ عَلَى ٱلْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ هَا كَانُوا يَقْعَلُونَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ

#### سورة الانشقاق

# مكّية وهى خبس وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا السَّبَآءُ انْشَقَّتُ ا وَأَنِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ال وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ ا وَأَلْقَتُ مَا لِيهَا وَخَقَّتُ اللهِ اللهِ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ مَا لِيهَا وَخَقَّتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مَا غُرُكَ بِرَقِكَ ٱلْكَرِيمِ ٧ ٱلَّذِى خَلَقَكَ نَسَوًاكَ نَعَدَلَكَ ٨ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءً رَحَّبَكَ ٩ كَلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَانِظِينَ ١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٣ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ١١ وَإِنَّ ٱلْعُجَّارَ لَفِى نَعِيمٍ ١١ وَمَا أَوْرَاكَ لَفِى أَلْفَعَارَ لَفِى نَعِيمٍ ١١ وَمَا أَوْرَاكَ لَفِي الْفَيْنِ ١١ وَمَا أَوْرَاكَ لَفَيْ الْفَيْنِ ١١ وَمَا أُورَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لنَفْسِ فَيْنَ وَالْأَمْمُ يَوْمَتِهِ لِلَّهِ

#### سورة المطففيين

محّية وهي ست وثلثون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَيْلُ لِلْمُطَقِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنَّ أُولَاثِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٥ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنَّ أُولَاثِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٥ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ٤ يَتُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٧ كَلًا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي شِجِّينٍ ٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا شِجِينَ ٩ كِتَابُ مَرْتُومُ ١٠ وَيْلُ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ١١ اللَّذِينَ ١١ اللَّذِينَ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِعِ إِلّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ١١٠ إِذَا تُتُنَى عَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ١١٠ إِذَا تُتُنَى عَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ١١٠ إِذَا تُتُنَى عَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ مَا كَانُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ مَنْ رَبِهِمْ يَوْمَثِذِ لَنَجُورُبُونَ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَيْمِ يَكُلِّ بُونَ مِنْ رَحِيقٍ عَنْدُومُ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ أَلُوا لَيْكِ يَنْظُرُونَ ١١ فَمَّ اللَّهُ الْمُولِيقِمُ مَا كُلُّ إِلَيْ يَنْظُرُونَ ١١ عَلَى اللَّهُ الْمُولِيقِمُ مَا عَلَى الْمُولِيقِمُ مَا عَلَيْهُ الْمُولِيقِمُ مَا عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَفِي ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### سورة التكويم

#### مكّيّة وهي تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ا وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنْكَدَرَتُ الْ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتُ الْ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتُ الْ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ عُظِلَتْ اللَّهُ وَلَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتُ اللَّهُ وَالْمَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتُ الْ وَإِذَا ٱلْجُبَاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

### سورة الانفطار

مكينة وهى تسع عشرة آية بشيم الله الرَّحِيم

ا إِذَا ٱلسَّبَآءُ ٱنْفَطَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنْتَثَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْبِعَارُ نُجِّرَتُ ، وَإِذَا ٱلْبِعَارُ نُجِّرَتُ ، وَإِذَا ٱلْبُسَانُ ، عَلِبَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَبُ ، وَإِذَا ٱلْفُسُونُ ، عَلِبَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَبُ ، وَإِذَا ٱلْفُسُانُ .

#### سورة عبس

# محَيّة رهى اثنتان واربعون آية بشم اللّهِ الرَّحْبَنِ الرَّحِيمِ

#### سورة النازعات

# مصيّة وهي ست واربعون آية بشم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ٢ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْعًا م مَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ۚ ه فَٱلْمُدَتِرَاتِ أَمْرًا لِهِ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ٧ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِقَةُ ٨ الله المؤمّرة وَاجِفَة ١ أَبْصَارُهَا خَاشِعَة ١٠ يَقُولُونَ أَثِنًا لَمُؤْدُونُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١١ أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا نَجِرَةً ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٣ قَإِلَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا ثُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى ١٧ اللَّهَابُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِنَّى أَنْ تَزَكَّى ١٩ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَعْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ٢١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢٦ ثُمَّ أَنْبَرَ يَسْعَى ٢٣ فَحَشَرَ فَنَادَى ٢٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ١٥ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِبَنْ يَغْشَى ٢٧ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّبَآءُ بَنَاهَا ٢٨ رَنَعَ سَبْكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٩ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ فَحَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣٦ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاهًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣ فَإِذَا جَآءِتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٥٠ يَوْمَ يَتَذَكَّمُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٩ وَبُرِّزَتِ ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَعَى ٣٨ وَآفَهَ ٱلْخَيَوةَ ٱلذُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى مِ وَأَمَّا مَنْ خَاكَ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ١٩ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْرَى ٣٠ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٣٣ فِيمَ أَنْتُ مِنْ ذِكْرَاهَا مَم إِنَّى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا وم إِنَّهَا أَنْتَ مُلْذِرْ مَنْ يَعْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ لَحَاهَا

## سورة النبا

#### محّية رهى احدى واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَمَّ يَتَسَآءُلُونَ ٢ عَنِ ٱلنَّبُ ۗ ٱلْعَظِيمِ ٣ ٱلَّذِى ثُمُّ نِيعِ مُخْتَلِفُونَ م كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ه ثُمَّ كَلًّا سَيَعْلَمُونَ ٩ أَلَمْ فَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ٧ وَٱلْجِبَالَ أَرْتَادًا م وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا \* وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١٢ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِكَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا رَهَّاجًا مَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً تَجَّاجًا هَا لِنُعْرِجَ بِهِ حَبًّا رَنَبَاتًا ١٩ وَجَنَّاتٍ ٱلْفَاقًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١٨ يَوْمَ يُنْفَخْ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْثُونَ أَفْوَاجًا ١٩ وَفُتِعَتِ ٱلسَّمَاءَ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَال فَكَانَتْ سَرَابًا ١٦ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢٢ لِلطَّاغِينَ مَآبًا ٢٣ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَذُرقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ٢٥ إِلَّا حَبِيبًا وَغَسَّاتًا ٢٦ جَزَآء وِقَاقًا ٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٨ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِدُّابًا ٢٩ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ٣٠ فَذُرِفُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَارًا ٣٣ حَدَآثِقَ وَأَعْنَابًا ٣٣ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ٣٣ وَكَأْسًا دِهَاقًا ٣٥ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِذَّابًا ٣٦ جَزَآء مِنْ رَبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ٣٧ رَبِّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَبْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَآئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٩ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقَّ فَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا تَرِيبًا ام يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْنَرْءُ مَا تَدَّمَتْ يَدَاهُ رَيَقُولُ ٱلْكَانِمُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا

ٱلنَّجُومُ طُيِسَتْ ٩ وَإِذَا ٱلسَّمَآء فُرِجَتْ ١٠ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ فُسِفَتْ ١١ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِتَتْ ١١ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ٣٠ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا كَيْوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٥ وَيْلٌ يَوْْمَتِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٩ أَلَمْ نَهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٧ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٩ وَيْلٌ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ تَخْلُقْكُمْ مِنْ مَآء مَهِينِ ١٦ نَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ٢٦ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ٣٣ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٣٠ وَيْلْ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٥ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْض كِفَاتًا ٢٩ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ٢٦ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاهِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَآء فُرَاتًا ١٨ رَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٩ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ٣١ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ٣٣ وَيُلُّ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٠ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ٣٦ وَلَا يُؤُذِّنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٧ وَيْلٌ يَوْمَتِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٨ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٩ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ نَكِيدُونِ ١٠ وَيْلٌ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ ٣٣ وَفَوَاكِمٌ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جه إِنَّا كَذَٰلِكَ خَبْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ وَم وَيْلٌ يَوْمَثِهُ لِلْمُكَدِّبِينَ ٢٩ كُلُوا رَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ نُجْرِمُونَ ٢٠ وَيْلٌ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٦٨ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ٤٩ رَيْلٌ يَوْمَثِينٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ مَياًي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

تَضْرَةٌ وَسُرُورًا ١١ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا ١١ مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى الْمُرْوَّةِ وَسُرُونَ فِيهَا شَبْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًا ١٥ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ طِلَالْهَا وَدُلِلَتْ فَطُوفُهَا تَكْلِيلًا ١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَأَصُوابٍ كَانَتْ تَوَارِيمَ فَطُوفُهَا تَكْرِيمَ مِنْ فِضَةٍ تَكْرُوهَا تَقْدِيرًا ١٥ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِرَاجُهَا وَخْيِيلًا ١٨ عَيْنًا فِيهَا نُسَبَّى سَلْسَبِيلًا ١١ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ نُعَلَّدُونَ إِنْ مَا الْمُنْورًا ١٠ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا صَالِيهُمْ وَلَدَانُ نُعَلّدُونَ اللهَ وَلَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيبًا وَمُلْكًا كَبِيرًا إِنَّا رَأَيْتَ نُمَّ رَأَيْتَ نَعِيبًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اللهَ وَلَا اللهِمُ وَيَابُ سُنْدُس خُصْرً وَإِنَّا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيبًا وَمُلْكًا كَبِيرًا رَبُّهُمْ هَرَابًا طَهُورًا ١٣ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآة وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشَكُورًا مِن فَقَةً وَيَكُورُهُ وَلَيْكُمْ مَشَكُورًا اللهَ اللهُمْ وَيَعْلَى الْفُورُا مَا وَالْكُي الْمُورَا مِن اللهُمْ وَيَكُمُ مَلُولًا عَلَيْكُ الْفُورُانَ تَلْوِيلًا عَلَيْكُمْ وَلَاهُمْ وَيَعْفَعُمْ وَيَعْلَى اللهُمْ وَلِكُ اللهُمْ وَيَعْلَى اللهُمْ وَيَعْفَعُ وَلِكُ اللهُمْ وَلِكُ مِنْ اللهُمْ وَيُولُولُ اللهُمْ وَلَاهُمْ وَشَكَدُنَا أَسْرَعُمْ وَإِذَا هِمُنَا بَكُلْنَا وَلَكُمْ وَرَآءَهُمْ وَيُولُولُهُمْ وَيُولُولُ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُمْ وَيُولُولُ اللهُمْ وَاللهُمْ وَلَا اللّهُ وَاللهُمْ وَلَوْلُولُ اللهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا حَكِيبًا ١٣ يُكُولُ مَن اللهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا حَكُولُ اللهُ وَلَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمُ وَاللهُهُمْ وَاللهُمُ وَلُولُ اللهُمُ عَذَالًا أَلْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا حَلَيْهُمْ وَلُولُ اللهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا حَلَيْهَا مَلْولُ اللهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَولُولُ وَلَا اللّهُمُ عَذَالًا اللهُمُ اللهُمُ عَلَالهُ اللهُمُ عَذَالًا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُو

#### سورة المرسلات

محّية وهى خمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرُقًا ٢ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ٣ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ٣ فَٱلْفَارِقَاتِ فَوُقًا ٥ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ١ عُدْرًا أَوْ نُذُرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٨ فَإِذَا فَوْقًا ٥ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ١ عُدْرًا أَوْ نُذُرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٨ فَإِذَا

قَرَأْنَاهُ نَاتَّبِعُ قُرْآنَةٌ بِهِ فُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كَلًّا بَلْ نُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ال وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ١٢ رُجُوهُ يَوْمَثِهِ نَاضِرَةً ١٣ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ١٣ رَوْجُوهُ يَوْمَثِهِ نَاضِرَةً ١٣ كَلًّا إِنَا بَلَعَتِ ٱلتَّرَاقِيَ يَوْمَثِهِ بَاسِرَةً ١٩ كَلًّا إِنَا بَلَعَتِ ٱلتَّرَاقِي يَوْمَثِهِ بَاسِرَةً ١٨ كَلًّا إِنَا بَلَعَتِ ٱلتَّرَاقِي ٢٠ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ١٨ رَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَانُ ١٩ وَٱلْتَقَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ١٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِهِ ٱلْبَسَاقُ ١٣ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ١٣ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٣٠ فُمَّ رَبِّكَ يَوْمَثِهِ ٱلْبَسَاقُ ١٣ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ١٣ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٣٠ فُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ١٣ فَكَ نَاوْلَى ١٣ فَلَا نَامُ يَكُ نَطْفَةً مِنْ مَنِي يُنْبَكَ سُكَى ١٣ أَلَمْ يَكُ نَطْفَةً مِنْ مَنِي يُنْبَى ١٣ فَلَا مَنْ الرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُم وَٱلْأَنْفَى ١٠ أَلْيْسَ كَانَ عَلَقَةً نَعَلَقَ فَسَوَى ١٣ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُم وَٱلْأَنْفَى ١٠ أَلَيْسَ كَانَ عَلَقَةً نَعَلَقَ فَسَوَى ١٣ نَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُم وَٱلْأَنْفَى ١٠ أَلَيْسَ كَانَ عَلَقَةً نَعَلَقَ فَسَوَى ١٣ نَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَم وَٱلْأَنْفَى ١٠ أَلَيْسَ كَلَا يَقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِى ٱلْمُونَى

#### سورة الانسان

## مكبّة وهي احدى وثلثون آية بشم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْمِ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَذْكُورًا ١ إِنَّا طَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَقٍ أَمْشَاءٍ نَبْتَلِيهِ نَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا هَكَيْنَاهُ آلسِبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا م إِنّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَعْلَلًا وَسَعِيرًا ه إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٩ وَأَعْلَلًا وَسَعِيرًا ه إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٩ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُغَيِّرُونَهَا تَغْيِيرًا ٧ يُوفُونَ بِٱلنَّدُرِ وَيَعَافُونَ عَرْمًا كَانَ شَرَّةُ مُسْتَطِيرًا ٨ وَيُطْعِبُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيبًا وَيَعِيمًا ٩ إِنَّا نُطْعِبُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا لَمِيدُ مِنْكُمْ جَرَآه وَلا شُكُورًا ١١ إِنَّا نُطُعِبُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا لَمِيدُ مِنْكُمْ جَرَآه وَلا شُكُورًا ١٠ إِنَّا يُطْعَلُونَ وَلَا شَكُورًا ١٠ إِنَّا يُولِكُ ٱللّهُ شَرَّ وَلِكَ ٱللّهُ شَرَّ وَلِكَ ٱللّهُ مَنْ وَلِكَ ٱللّهُ مَنْ وَلِكَ ٱللّهُ مُنْ وَلِكَ ٱلْمُورَا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ١١ فَوَقَاهُمُ ٱللّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقًاهُمْ وَلَا عَبُوسًا قَمْطُورِيرًا ١١ فَوَقَاهُمُ ٱللّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱللّهُ مَنْ وَلِكَ ٱللّهُ مَنْ وَلِكَ ٱللّهُ مَنْ وَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمُ مَنْ وَلِكَ أَلْهُ مَنْ وَلِكَ اللّهُ مَنْ وَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلِكَ اللّهُ مَنْ وَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْلُولُ وَلَا عَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

فِحُرَى لِلْبَشِمِ ٣٥ كُلّا وَٱلْقَبَمِ ٣٥ وَٱللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ اللَّهُ إِذَا أَسْفَمَ اللّهُ الْإِنْ شَآء مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ اللّهِ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَمِ ٢٠ تَذِيرًا لِلْبَشَمِ ٥٠ لِبَنْ شَآء مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَقَدَّمَ الْمُعْرَمِينَ ٣٦ مَا كَسَبَتْ رَهِينَةً إِلّا أَعْتَابَ ٱلْيَبِينِ ٣٦ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ ٱلْمُحْرِمِينَ ٣٦ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٢٦ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ٥٦ وَكُنّا خَدُومُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ١٦ وَكُنّا نَصْدَبُ اللّهُ عَنِ ٱللّهِ عَنِي ٱللّهُ حَدُى أَنَانَا ٱلْيَقِينُ ٢٦ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ٥٠ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱللّهُ حَرَّةِ مُعْرِضِينَ ١٥ كَأَنّهُمْ حُدُرُ مُنَا اللّهُ عَنِ ٱللّهُ هُو أَهُلُ ٱلْمُوعِينَ ١٥ كُأَنّهُمْ حُدُلًا مُنْ يُوكَى مُخْفًا مُنْ يُوكَى مُخْفًا مُنْ يُوكَى مَا يَنْفَعُهُمْ مُنَا اللّهُ هُو أَهْلُ ٱلنّهُ عَنِ مَا لَكُونَ ٱلْآخِرَةَ هُ كُلًا إِنّهُ تَذُكُونَ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ هُمُ لَا اللّهُ هُو أَهْلُ ٱلنّهُ عُوى وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ عَمَى وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ مَا يَلُكُونَ وَلَا لَنَهُ هُو أَهْلُ ٱلنّهُ عُوى وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ فَمَنْ مَا يَذُكُرُونَ إِلّا أَنْ يَشَآء ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱلنّهُ عُو مَا يَذُكُونَ وَلَا لَا يُعْفِرَةً فَو مَا يَذُكُونَ إِلّا أَنْ يَشَآء ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱلنّهُ عُو أَهْلُ ٱلنّهُ عُولَ قَالُمُ الْمُغْفِرَةِ فَيَا لَا لَعُولُونَ وَلَوْلُ اللّهُ عُولُ الْعُورَةِ مَا يَذُكُونَ إِلّا أَنْ يَشَآء ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱلنّهُ عُورَةً فَمَنْ مَا اللّهُ عُورَةً وَلَا اللّهُ عُورَةً هُولُ اللّهُ عُورَةً هُولُ اللّهُ عُولَ وَاللّهُ اللّهُ عُولُ اللّهُ عَلَى وَأَهُلُ ٱلْمُعْفِرَةً فَمَا الللّهُ الللّهُ عُولُ اللّهُ عُولُ اللّهُ عُولُ اللّهُ عُولُ الللّهُ عُلُهُ مُ أَنْ اللّهُ عُلُولُ الللّهُ عُولُ الللّهُ عُولُ اللّهُ عُولُ الللّهُ عُلَا اللّهُ اللّهُ عُلُولُ اللّهُ عُلُولُ اللّهُ اللّهُ عُلُولُ اللّهُ اللّهُ عُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُلُولُ الللّهُ عُلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### سورة القيامة

#### محّية وهى اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَنْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ٢ وَلَا أَنْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ٣ أَيَّسُبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ نَسَوِّى بَنَانَهُ ٥ بَلْ يُرِينُ أَنْ نَسَوِّى بَنَانَهُ ٥ بَلْ يُرِينُ أَنْ نَسَوِّى بَنَانَهُ ٥ بَلْ يُرِينُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَغْمَ آَمَامَهُ ٩ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ٧ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَمُ الْإِنْسَانُ لِيَغْمَ ٱلْمَسْفَ ٱلْقِيَامَةِ ١ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَ ١ يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِلِ أَيْنَ الْمُسْتَقَلُ ١١ يُتَوْلُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِلِ أَيْنَ الْمُسَتَقَلُ ١١ يُتَلِّقُ ٱلْمُسْتَقَلُ ١١ يُنَبَّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِلِ أَيْنَ الْمُسَتَقَلُ ١١ يُنَبِّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِلِ الْمُسْتَقِلُ ١١ يُنَبِّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِلِ أَلْمُسَانً بَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ١١ يَوْمَلُولُ لِللَّهُ اللَّهُ لِعَلَى نَفْسِعِ بَصِيرَةً ١١ وَلَوْ أَلْقَى مَعَافِيرَهُ بِهَا لَا تَعْجَلَ بِعِ لِسَانَكَ لِتَنْجَلَ بِعِ لِسَانَكَ لِتَنْجَلَ بِعِ لِسَانَكَ لِتَنْجَلَلُ بِعِ لِمَا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ١١ لَاللَّهُ لِعَلَى اللَّهُ لَا وَرُولُ اللَّهُ لِعَلَيْكُ لِهُ إِلَا إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ١١ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا وَرُولُ اللَّهُ لِعَلَى لِيَعْمَلُ لِعِ لِهِ إِلَى عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ١١ لَا لَكُولُ لِلللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

مَّا تَيَسَّمَ مِنْهُ رَأَقِيلُوَّا ٱلصَّلَوةَ رَآتُوا ٱلرَّكُوةَ رَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا رَمَّا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْمٍ تَجِدُرهُ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا رَأَعْظَمَ أَجْرًا رَآسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

#### سورة المدثم

مَكِيَّة وهي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُدْقِرُ الْ قُلْمُ قَالَٰذِرْ الْ وَرَبَّكَ فَكُبِّرْ الله وَثِيَابَكَ فَطَهِّمْ الْ وَآلَرُجُوَّ فَكُبِّمْ الله وَلِيَابَكَ فَطَهِّمْ الله وَآلُوجُونَ الله وَالله وَا الله وَالله والله والله والله والله والله والله والله والمؤالة والله والله والمؤالة والله والمؤالة والله وال

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْنِدِ رَصَدًا ٢٨ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَات رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَكَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَكَدًا

#### سورة المزمل

مكيّة وهي عشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلْمُرَّمِّلُ اللهُ وَرَقِلِ ٱلْفُرْآنِ تَرْقِيلًا هِ إِلَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ تَوْلًا ثَقِيلًا الْهُ وَلَا يَقِيلًا اللهُ وَلَا يَقِيلًا اللهُ وَلَا يَقِيلًا اللهُ وَاللّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا مَا وَاللّهُ وَاللّهَ وَسَبْعًا طَوِيلًا اللّهِ عَلَيْتِيلًا اللّهِ وَاللّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا اللهِ وَاللّهُ وَكَيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَكِيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكَالّتِ اللّهُ وَاللّهُ وَكَيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكَيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

٣ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشُدِّ، فَآمَنَا بِعِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا م وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَغُولَ ۗ الْإِنْسُ وَٱلْجِئُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٩ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُونُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ مَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ طَنُّوا كَمَا طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا م رَأَنًا لَمَسْفَا ٱلسَّبَآء فَوَجَدْنَاهَا مُلِتَتْ و حَرَسًا هَدِيدًا رَشُهُبًا 1 رَأَنًا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَهَنْ يَسْتَبِعِ ٱلْآنَ يَجِهُ لَهُ شِهَابًا رَصَّدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْفِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَهَكُمُ ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُغْجِزَهُ هَرَبًا ١١٣ وَأَنَّا لَبًّا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنًّا بِعِ فَهَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّعِ فَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلَا رُهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْعَاسِطُونَ فَهَنْ أَسْلَمَ فَأُولَاثِكَ تَعَرَّوْا رَشَدًا ١٠ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٦٠ وَأَنْ لَوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَقًا ١٧ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ رَمَنْ يُعْرِضْ مَنْ فِكْمٍ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ مَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ قَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١١ وَأَنَّهُ لَبًّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ١١ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا رَلَا رَشَدًا ٢٢ قُلْ إِنِّي لَنَّ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٦ وَلَأَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدّا ٢٠ إِلَّا يَلَاهًا منَ ٱللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَارَ جَهَلَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأَوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٩ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَتَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْعَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِةِ أَحَدًا ٢٧ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسُرلٍ فَإِنَّهُ

وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءى إِلَّا فِرَارًا ٩ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَادِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا لَا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٨ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسُّورُتُ لَهُمْ إِسْرَارًا الله السَّمَاء عَلَيْكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١ وَيُهْدِنْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَغْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٣ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاتًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٩ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا الله جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا نِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ٢١ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ٢٦ وَقَالُوا لِا تَكَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَكَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ٣٠ وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ٢٠ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِبِينَ إِلَّا صَلَالًا ١٥ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِتُوا فَأَنْخِلُوا نَارًا ٢٩ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِمْ لِي وَلِوَالِكَ يَّى وَلِمَنْ فَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

#### سورة الجن

مَحْيَة رهى ثمان رعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا قُلُ أُرحِىَ إِلَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌّ مِنَ ٱلْجِيِّ فَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا عَلَا الْعَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا كَآئِدُونَ مِن وَآلَّدِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّى مَعْلُومْ وَ لِلسَّآئِلِ وَآلْحَوْرُومِ ٢٩ وَآلَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٨ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْمُ مَأْمُونِ ٢٩ وَآلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٣٠ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ فَمَنِ ٱبْتَعَى عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ فَمَنِ ٱبْتَعَى مَلَ وَلَيكَ فَلُو الْعَلَى اللهِ عَلَى مَلُومِينَ ١٩ وَآلَّذِينَ هُمْ عَلَى مَلُوبِهِمْ يُعَافِلُونَ ٩٣ وَآلَّذِينَ هُمْ عَلَى مَلُوبِهِمْ يُعَافِلُونَ ٩٣ وَآلَّذِينَ هُمْ عَلَى مَلَوتِهِمْ يُعَافِلُونَ ٩٣ وَآلَّذِينَ كَفُرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ٣٧ عَنِ ٣٨ أَيْطُمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً أَلْكِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً وَالْمَعَلِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً وَالْمَالِقِ عَلَى مَنْهُمْ أَنْ يُدْخَلُ عَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنْ بِمَسْبُوقِينَ عَنْ الْمَوْلِ وَلَكَ آلْفَونُ وَعَلَى الْمُعْلِقِ مَا يَعْمُونَ هُمْ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنْ بِمَسْبُوقِينَ وَالْمَعُونَ هُمْ عَلُومُ وَمَا خَنْ بِمَسْبُوقِينَ هُمْ يَالُونَى يُومُونَ مِنَ ٱلْأَوْمُ الْفَوى يُومُونَ مِنَ ٱلْأَوْمُ الْفَيْمُ إِلَى الْمُعْمُ وَلَى الْمُومُ وَا مُؤْمُونَ مِنَ ٱلْأَوْمُ الْفَيْمُ آلَونَ يُومُونَ مِنَ ٱلْفَيْمُ وَلَى الْمُولُ وَيُعْمُونَ مِنَ الْأَخْمُونَ مِنَ الْفَوْمُ وَلَكَ ٱلْمُولُونَ عَلَى كُلُولُ الْمُومُ وَلُولُولُ وَلَى الْفَرْمُ ٱلْفُولُ وَلَى الْفَرَامُ الْمُومُ وَلُولُ الْمُومُ وَلُولُ الْمُومُ وَالُولُ الْمُومُ وَلَى الْمُولُولُ وَلَى الْفُولُ الْمُومُ وَلِي الْمُعَلِّي الْمُومُ وَلَى الْمُومُ وَلُهُمُ الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمُ وَلُلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُولُولُ الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

#### سورة نوح

محّية رَهِي تسع وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِةِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ هَذَابُ

أَلِيمٌ ٣ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٣ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ

وَأَطِيعُونِ ٩ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ نُنُوبِكُمْ وَيُوجِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى إِنَّ أَجَلَ

اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُوجَّمُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا

ٱلْيَوْمَ، هَهُنَا حَبِيمٌ ٣٩ وَلا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ٣٧ لا يَأْكُلُهُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ٣٠ لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ٣٠ وَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَمَا لا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ رَسُولٍ حَرِيمٍ ١٩ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِمٍ قلِيلًا مَا تُومُنُونَ ٣٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قليلًا مَا تُومُنُونَ ٣٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قليلًا مَا تُومُنُونَ ٣٠ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا قليلًا مَا تَذَكَّرُونَ ٣٠ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٠ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بِعُضَ ٱلْأَقَارِيلِ ٥٠ لَكَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَبِينِ ٣٠ فُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ٧٠ نَبَا بِعُضَ ٱلْأَقَارِيلِ ٥٠ لَلَّهُ فَلَا مِنْهُ بِٱلْيَبِينِ ٣٠ فُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ٢٠ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ ٨٠ وَإِنَّهُ لَكَذُكِرَةً لِلْمُقْقِينَ ٢٠ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مُنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ٥٠ وَإِنَّهُ لَحَسُرَةً عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَقْ ٱلْيَقِينِ ٣٠ وَمَا مُنْكُمْ مُكَذِينِينَ ٥٠ وَإِنَّهُ لَحَسُرَةً عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ هَلِينَ مِنْكُمْ مُكَذِينِينَ ٥٠ وَإِنَّهُ لَحَسُرَةً عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَقْ ٱلْيَقِينِ ٣٠ وَمُ يَرْبُ ٱلْعَظِيمِ ٢٠ وَلَيْهُ لِلْمُورِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَعَلَى الْعَظِيمِ وَرَبِكَ ٱلْعَظِيمِ وَرَبِكَ ٱلْعَظِيمِ وَالْعُولُ مَالْعَلَامُ وَلَا لَعَلَامُ وَلِينَا لَعَلَامُ وَلِينَا لَعَلَامُ وَلِينَا لَعَلَامُ وَلَا لَعُطِيمِ وَرَبِكَ ٱلْعُطِيمِ وَلَا لَالْعَلَامِ وَلَا لَا لَعُلَامِ وَلَا لَا لَا لَالْعَلَامِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلِينَا لَعَلَامُ وَلَا لَعُلِيمِ وَلَوْلَهُ لَالْهُ وَلِينَا لِي لَالْمُولِينَ لَا لَا عَلَى الْمُولِينَ لَا لَا لَعْلَامُ لَا لَا لَا لَا لَعُلَامُ وَلَا لَا لَا لَيْكُولُ لِلْمُ لَقُولُ لِلْمُؤْمِنَ وَلِي لِلْمُ لَوْلِكُ لَلْهُ لَا لَكُولُ فَالْعُولُ وَلِي لِي لِلْمُؤْمِلِيمِ وَلَا لَا لَا لَعُلِيمُ وَلَوْلِكُولُ لَا لَهُ لِلْمُؤْمِلُ فَالْمُ لِلْمُؤْمِلُولُ وَلَامُ لَا لَا لَكُولُولُ وَلَا لَوْلِكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَمُ لَا لَا لَكُولِيمِ وَلِي لِي لَا لَكُولُولُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا لَوْلَامُ لِلْمُ لِلْمُؤْمِلِيمُ وَلِي لَا لَا لَكُولِيمُ لَال

#### سورة المعارج

#### مَّدِّية وهي اربع واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعِ اللَّكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ الْ مِنَ ٱللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ مَ تَعْرُخُ ٱلْمَلَآئِكَةُ وَٱلرَّرِخُ إِلَيْهِ فِي يَرْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَنْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ هِ فَآصْبِمْ صَبْرًا جَبِيلًا اللَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا اللَّهَ وَتَرَاهُ قَرِيبًا اللَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا اللَّهَالُ عَرِيبًا اللَّهُ يَكُونُ ٱلْجُبُونُ آلْجُبَالُ كَالْعِهْنِ اللَّهَالُ حَبِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمَثِهِ بِبَنِيهِ اللَّهُ حَبِيمًا اللَّهُ مَوْرَتَهُمْ يَرَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَثِهِ بِبَنِيهِ اللَّهُ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى صَلَوْعًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَلَوبُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَلَوبُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَوبُهُ اللَّهُ عَلَى عَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَولَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَولُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ ا

## سورة الحاقة

مُ مُنْكِينَة وهي اثنتان وخبسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَاتُهُ مَا ٱلْحَاتَّةُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاتَّةُ م كَذَّبَتْ ثَبُودُ وَعَالًا بِٱلْقَارِعَةِ ۚ ه فَأَمَّا ثَهُونُ فَأُهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ٩ وَأَمَّا عَاذٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيم صَرْصَ عَاتِيَةٍ ٧ تَخُرَّهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيلَهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَارِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاتِيَةٍ ٩ وَجَالَهُ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْهَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ١١ إِنَّا لَبًّا طَعَى ٱلْبَآءُ حَبَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١٣ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً رَقِعِيَهَا أُذُنَّ رَاعِيَةً ٣ فَإِذَا نُغِغَ فِي ٱلصُّورِ نَفْنَةً وَاحِدَةً ١٦ وَحُبِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتًا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٥ فَيَوْمَيْدٍ وَتَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٩ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّبَآءَ نَهِى يَوْمَثِنٍ وَاهِيَةٌ ١٧ وَٱلْبَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا رَيْعِبِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِيدٍ ثَمَانِيَةٌ ١٨ يَوْمَثِيدٍ تُعْرَضُونَ لَا تَغْفَى مِنْكُمْ خَانِيَةٌ ١٩ فَأَمًّا مَنْ أُرتِى كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَيَقُولُ هَآرُمُ ٱقْرَرُا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظُنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ ٢١ نَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١٣ قُطُونُهَا دَالِيَّةٌ ٢٠ كُلُوا رَٱشْرَبُوا هَنِنًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٥ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِةِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُرتَ كِتَابِيَهُ ٢٩ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَّةَ ١٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَة ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُوهُ فَعُثُوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْجَيمَ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَخْصُ عَلَى طَعَامِ ٱلْبِسْكِينِ ٣٠ فَلَيْسَ لَهُ

بَلَوْنَا أَفْحَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَتْسَبُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِعِينَ ١٨ وَلَا يَسْتَثْنُونَ 11 فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ٢٠ فَأَصْبَعَتْ كَالصّريم ٣١ فَتَنَادَوْا مُصْجِهِنَ ٢٢ أَنِ آغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ١٠ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٍ ٢٥ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ ٢٦ فَلَبًّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٧ بَلْ نَعْنُ عَجْرُومُونَ ١٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلًا تُسَبِّعُونَ ٢٩ قَالُوا سُبْعَانَ رَبْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِيِينَ ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ٣١ قَالُوا يَا وَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣٦ عَسَى رَبُّنَا أَنَّ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٣٣ كَذَٰلِكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآهِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٣ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٠ أَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْجُرِمِينَ ٣٩ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَهَا تَغَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٩٠ سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ١٦ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا وَلَا يُشْرَكَا يُهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٣ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً وَتَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِبُونَ مِم نَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٥٩ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ٢٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا نَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُثْقِلُونَ ١٠ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْعَيْبُ نَهُمْ يَكْبُبُونَ ٨٠ فَٱصْبِمْ لِخِكْمِ رَبِّكَ رَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِنْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ • مَ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْبَةً مِنْ رَبِّهِ لَنُبِدَ بِٱلْعَرَآء وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ مَا جُقَبَاهُ رَبُّهُ لَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَإِنْ يَكَانُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَبًا سَبِعُوا ٱلذِّكُمِّ وَيَغُولُونَ إِنَّهُ لَحَبْنُونٌ ١٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُمْ لِلْعَالَمِينَ

إِنَّهُ يِكُلِ شَيْء بَصِيرٌ ١٠ أَمَّنْ هَذَا ٱلّذِى هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ١١ أَمَّنْ هَذَا ٱلّذِى يَرْزُفُكُمْ إِنْ آمْسَكَ رَزْقَهُ بَلَ جُوا فِي غُنُرِ رَفْفُورِ ١٣ أَنَمَنْ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمَّنْ وَرُقَهُ بَلَ جُوا فِي غُنْرٍ وَنَفُورِ ١٣ أَنَمَنْ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٣ قُلْ هُو ٱلّذِى أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلأَنْفِيدَة عَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ مَنْ قُلْ هُو ٱلّذِى فَرَأَكُمْ فِي اللّذِى وَالّذِى فَرَأَكُمْ فِي اللّذِي وَاللّذِى مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ مِن مَا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللّذَوْمِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ مَا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ مَا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ مِن عَنْ أَرُا وَقِيلَ هَذَا ٱلّذِى كُنْتُمْ بِعِ تَدَّعُونَ ١٨ قَلَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْهُ وَلَيْهُ اللّذِى كُنْتُمْ بِعِ تَدَّعُونَ ١٨ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْهُ وَمَنْ مَعِى أَوْ رَحِبَنَا فَمَنْ غُورًا فَيْمُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَالٍ أَلِيم أَلُولُ اللّذِى كُنْتُمْ بِعِ تَدَّعُونَ ٨٨ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَمْنَ مَعَى أَوْ رَحِبَنَا فَمَنْ غُورًا فَيْمُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَالٍ أَلِيم أَلِي مُولًا لِي مُنَا اللّذِى كُنْتُمْ عُورًا فَيْنَ يَأْتُونِ مَنْ هُو فِي صَلَالٍ أَعْنَى اللّذِي فَلَالِ مُنَا أَلُولُ مُنَا مُنَا اللّذِى عُورًا فَيْنَى يَأْتِيكُمْ بِمَاه مَعِينِ مُعْولِي مُنْ هُو الرَّحْمَانُ آوَائُولُ الْمُنْ مَالُولُولُ عَنْرًا فَنَالًا فَصَالِكُونَ مَنْ هُو فِي صَلَالٍ مُعْرَا فَنَا مِنْ عُورًا فَيْنَ يَأْتِيكُمْ بِمَاه مَعِينِ خُولُنَا فَصَالِكُولُ فَلَالِ مُنْ عُولًا لَاللّذِي مُؤَلًا فَيْمُ مُولًا فَلَالِهُ مُولًا فَلَالِهُ مُؤَلِّ فَلَالِ مُنَالِعُ مُنْ هُولُ فِي صَلَيْهِ عَرْكُولُولُ مَا مُنْ هُو فِي صَلَالًا عُلْمَالًا لِلْمُؤْمِلُولُ مَالِكُمُ اللّذِهُ وَلَا لَكُولُ اللّذِي الْمُؤْمِ الللّذِي اللللّذِي الْمُؤْمِلُولُ اللّذِي اللّذِي الْمُؤْمِلُولُ اللّذِي الللّذِي اللّذَالِي الللّذِي اللّذِي الْمُؤْمِلُولُ الللّذِي الْ

# سورة القلم

مكّية وهى اثنتان وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا نَ وَالْقَلِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ مَا أَنْتَ بِيعْمَةً وَرَبِكَ بِحَهْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيمٍ ه فَسَنْبُصِمُ وَيُبْصِرُونَ لَا خَلْقِ عَظِيمٍ ه فَسَنْبُصِمُ وَيُبْصِرُونَ لَا خَيْمُ الْمَفْنُونُ ٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَانُ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَانُ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَانُ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ ا

## سورة الملك

مِحْية وهي ثلثون آية بِسْمِ آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا تَبَارَكُ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُكُ رَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ٣ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَبَوَاتٍ طِبَاكًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتٍ فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْك ٱلْبَصَرُ خَاسِثًا وَهُوَ حَسِيرٌ ، وَلَقَدُ زَيَّنًا ٱلسَّبَآء ٱلدُّنْيَا بِبَصَابِيمَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَذُنْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيمِ ٩ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثْسَ ٱلْبَصِيرُ ٧ إِذَا ٱلْقُوا فِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٨ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِى فِيهَا فَرْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ١ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ شَى انْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ كَبِيمٍ ١٠ رَعَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَفْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ مَنَّاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَنَحْقًا لِأَفْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْشَوْنَ رَبِّهُمْ مِالْفَيْتِ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١٣ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُوا بِدِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِهَاتِ ٱلصَّحُورِ ١١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضِ فَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِدِ وَإِلَيْدِ ٱلتُّشُورُ ١٩ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذًا هِيَ تَمُورُ ١٧ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا قَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ١٨ وَلَقَدْ كَدَّبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ ١١ أَوَلَمْ يَرَوا إِلَى الطَّيْمِ مَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُبْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيمُ م إِنَّ تَتُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ عُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَطَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَآئِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ طَهِيرٌ ٥ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْرَاجًا خَيْرًا مِنْكُنّ مُسْلِمَاتِ مُوْمِنَاتٍ ۚ قَانِتَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَادِكَاتٍ سَآئِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا 4 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا نُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ قَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِمَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَتِكُتُ غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَغْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّهَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ م يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سُيِّآتِكُمْ رَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُعْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَثْمِهُ لَنَا ذُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ صَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 1 يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَاهِدِ ٱلْكُنَّارَ وَٱلْمُنَانِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ نُومٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَخْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ نَحَانَتَاهُمَا نَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا رَقِيلَ ٱلْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ n وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِبْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنْفُغْنَا نِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا رَكُنْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَبْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَٱنْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَكبُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوبٍ وَإِنْ تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْفِعُ لَهُ أُحْرَى ٧ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ فُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِبًا آتَاهُ ٱللَّهُ لَا يُكلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلّا مَا آتَاهَ ٱللَّهُ لَا يُكلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلّا مَا آتَاهَا سَيَعْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْمِ يُسْرًا ٨ وَكَآيِنْ مِنْ قَرْيَةِ عَتَتْ عَنْ أَمْمِ رَبِّهَا وَرُسُلِةِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نَكْرًا ١ فَذَاتَتُ أَمْمِ رَبِّهَا وَرُسُلِةِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نَكْرًا ١ فَذَاتَتُ وَبَالًا أَمْرِهَا وَكُانَ عَاتِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَاللَّهُ مِنَا أَرُقُ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى صُبْعَ سَبَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَعْلُوا أَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيمٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَ

### سورة التحريم

مدنية رهى اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَعِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَا كُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْفَوْرُ رَحِيمٌ ٣ وَإِنْ أَسَرَّ ٱلنَّهِ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِةِ حَدِيثًا فَلَمًا نَبَّأَتُ بِةِ وَأَظْهَرَهُ ٱلْخَكِيمُ ٣ وَإِنْ أَسَرَّ ٱلنَّبِي إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِةِ حَدِيثًا فَلَمًا نَبَّأَتُ بِةِ وَأَطْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمًا نَبَأَتِهَا بِعِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمًا نَبَأَتِهَا بِعِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ

وا إِنَّمَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجُمْ عَظِيمٌ ١١ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ مَا السَّطَعْتُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٧ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِمُ لَكُمْ وَيَغْفِمُ لَكُمْ وَاللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِمُ لَكُمْ وَاللَّهُ مَا كُمْ وَاللَّهُ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ لَكُمْ وَاللَّهُ الْعَرْدِرُ الْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْدِرُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْعَيْدِ وَالشَّهَادَةِ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلُورً حَلِيمٌ ١٨ عَالِمُ الْفَيْدِ وَالشَّهَادَةِ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ

#### سورة الطلاق

مدنيّة وهي اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱللَّهِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءُ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِكْتِهِنَّ وَأَحْصُوا ٱلْعِكَةُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَعْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ فِعَاحِشَةٍ مُبَيِّتَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدُوى لَعَلَّ ٱللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا الْمَالِنَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَسْبِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِكُوا كَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلّهُ يَوْلُونُ أَرْفِهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ٣ وَمَنْ يَتَوَكُلُ عَلَى ٱللّهَ يَعْدُنُهُنَّ وَمَنْ يَتَقِى ٱللّهَ يَعْفُو لَا يَعْتَسِبُ ٣ وَمَنْ يَتَقِى ٱللّهَ يَعْفُونُ فَلَنَا أَلْهُ لِكُلِّ شَيْءً أَلْهُمُ وَاللّاقِ مَنْ اللّهِ مَا لَا لَكُونُ مَنْ اللّهِ اللّهُ لِكُلِ شَيْءً أَلْهُمُ وَاللّاقِ مَوْلًا عَلَيْ اللّهُ لِكُلِ شَيْءً أَنْ اللّهُ اللّهِ أَلْلَهُ لِكُلِ شَيْءً أَنْهُمْ وَاللّاقِ وَاللّاقِ لَكُلِ شَيْعُوا عَلْهُ اللّهِ أَنْونُونُ اللّهُ اللّهِ أَنْوَلُونُ اللّهُ اللّهِ الْعُلْمُ مِنْ حَيْثُونُ مَنْ يَتَقِى ٱللّهُ لَا يُعْفِقُونُ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ عَيْنُونُ اللّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَكُلُ مُنْ مَنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ عَيْفُولًا عَلْهُ لَلْهُ اللّهِ لَكُونُ مُنْ كُنْ أُولُاتِ حَبْلُ فَأَلْفِهُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولُاتٍ حَبْلُ فَأَلْفُولُوا عَلَيْهُوا عَلَيْهُوا عَلَيْهُوا عَلَيْهُوا فَلَيْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا تُصُولُوا عَلَيْهُوا عَلَيْهُوا عَلَيْهُوا عَلَيْهُوا عَلَيْهُ أَلُولُ كُنَّ أُولُاتٍ حَبْلُ فَأَلْهُوا عَلَيْهُوا عَلَيْهُوا عَلَيْهُ وَلَا تُعْفُوا عَلْهُ مَالِكُونَ أُولُولُ مَنْ أُولُولُ مَالِكُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللللّهِ الْمُؤْلِقُولُ الللّهِ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### سورة التغابن

مَكِيّة وهي ثمان عشرة آية يشم آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا يُسَيِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيمٌ ٢ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَبِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ع يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ نَذَاثُوا رَبَالَ أَمْرِهِمْ رَلَهُمْ هَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُّ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَآسْتَفْنَى ٱللَّهُ وَاللّه غَنِنَّى حَبِيدٌ ٧ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّرُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ مَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِةِ وَٱلنُّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٩ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَنْعِ ذَلِك يَوْمُ ٱلتَّعَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّآتِهِ وَيُصْطِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ اللهِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْمِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ ١٣ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ عَلَيْتَوَكِّلِ ٱلنُّولِفِلُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْدُرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفُحُوا وَتَقْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

#### مدنية رهى احدى عشرة آية ' بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ إِذَا جَآءِكَ ٱلْمُنَانِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٣ إِنَّعَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا تَطْبِعَ عَلَى تُلْوبِهِمْ لَهُمْ لَا يَفْتَهُونَ م وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْبَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ ٱلْعَدُورُ فَالْحُدُرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّي يُؤْتَكُونَ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوا رُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكبِرُونَ ٣ سَوَآه عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ٧ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَانِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٨ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَالُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِةِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَانِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَمَنْ يَهْعَلْ ذَلِكَ عَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاً أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١ وَلَنْ يُوَّهِمُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلْهَا وَٱللَّهُ خبير بها تغملون

#### سورة التغابن

# محيّة وهي ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْبُلْكُ وَلَهُ ٱلْخَبْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَبِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ- وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ع يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ نَذَاتُوا رَبَالُ أَمْرِهِمْ رَلَهُمْ هَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ نَقَالُوا أَبَشَرْ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِنَّ حَمِيدٌ ٧ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى رَرِّتِي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّرُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ مَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنَّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٩ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَنْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّآتِهِ وَيُكْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ بِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ال مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُرْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ عَلْمَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْنُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ ١٣ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَعَلَى ٱللَّهِ عَلَيْتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْدُرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفُحُوا وَتَقْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزٌ رَحِيمٌ

#### سورة المنافقيس

#### مدنيّة رهى احدى عشرة آييٍّ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ إِذَا جَآءِكَ ٱلْمُنَانِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٢ إِنَّعَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا نَطْبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ لَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ م رَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ رَإِنْ يَقُولُوا تَسْبَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُسَنَّدَةٌ يَخْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُ ٱلْعَدُرُ قَاحْدُرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّي يُؤْمَكُونَ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوا رُرُّسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكبِرُونَ ٩ سَرَآه عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٧ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٨ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَزّ مِنْهَا ٱلْأَذَالُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُتَانِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَنْ مَهْعَلْ ذَلِكَ عَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاً أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَحْكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١ وَلَنْ يُوَّهِمَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ مَامَنَتْ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ وَكَفَرَتْ طَآثِفَةً فَأَيَّدُنَا اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا أَصْبَعُوا طَاهِرِينَ الْمَنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَعُوا طَاهِرِينَ

## سورة الجمعة

مذنية وهى احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يُسَيِّمُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْفُدُوسِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْحَكِيمِ الْحُو ٱلْحِي بَعَتَ فِي ٱلْأَمِيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَثْلُوا عَلَيْهِمْ لَهَاتِهِ رَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِيْمَ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ مَ ذَلِكَ فَصْلُ ٱللّهِ يُوثِيهِ مَنْ مِنْهُمْ لَمَّا يَكْفُوا بِهِمْ رَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ مَ ذَلِكَ فَصْلُ ٱللّهِ يُوثِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللّهُ فُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ هَ مَثَلُ ٱلّذِينَ حُتِلُوا ٱلتُرْرَاةَ فُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَنْتُلُوا أَلْتُورَاقَ فُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَنْتُلُوا أَلْتُورَاقَ فُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَنْتُلُوا اللّهِ مِنْ فُونِ ٱلطَّالِمِينَ ٩ فَلْ يَا أَيَّهَا ٱلّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَنْتُمُ أَنَّكُمْ وَلَيْكُمْ أَلْكُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَتَمَتُونَهُ أَلْكُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَتَمَتُونَهُ أَلْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ وَلَا لَكُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَتَمَتُونَهُ أَلْكُمْ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ مِنْ فُونِ ٱللّهِ مَنْ فُونِ ٱللّهُ عَلِيمُ بِالطَّالِمِينَ ٨ فُلُ إِنَّ ٱللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُونَ أَلْكُمْ عِنَا أَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ ال

# سورة الصف

# مدنية وهى اربع عشرة آية يسم الله الرّحيم

ا سَرَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَعُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ نِحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِةِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْضُوصٌ ، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ يَا قَوْمِ لِمَ تُونُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَتِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَنَّا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ' ٱلْفَاسِقِينَ ٩ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَنُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٧ وَمِّنْ أَظْلَمُ مِنِّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ رَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِبِينَ ٨ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَنْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمَّ نُورِةِ وَلَوْ كَرِةَ ٱلْكَافِرُونَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلذِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنّْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٢ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْمٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمَثْحٌ عَرِيبٌ رَبَشِيمٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ حَمَا قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِكُوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ

وَٱلْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُرُّمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْكَةَ إِلَّا قَرْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِمْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ لَكُنْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَمَنْ يَقَوَلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ عَدِيمٌ وَٱللَّهُ غَفُورْ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِهِنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّرهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ • إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ · وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَآثِكُ ثُمُّ ٱلطَّلِهُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرًاتٍ فَٱمْتَعِنُوعُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وَلَا ثُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِي وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ آللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اا وَإِنْ عَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاتَبْتُمْ فَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرُواجهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَآتَقُوا آلِلَّهَ آلَّذِي أَنْتُمْ بِعِ مُؤْمِنُونَ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْنُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ رَا يَقْتُلُنَ أَرْلاَدَهُنَّ رَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنّ وَأَرْجُلِهِنَّ رَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَايِعْهُنَّ رَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدْ يَثِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكَفَّارُ مِنْ أَهْحَابِ ٱلْقُبُورِ

آلِلَّة فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُرلَاثِكَ هُمُ ٱلْفَاسِفُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَخْعَابُ ٱلنَّارِ وَأَخْوَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١١ لَوْ أَنْزِلْنَا هَذَا ٱلْفُرْآنَ عَلَى وَأَخْفَابُ ٱلْجُنَّةِ أَخْعَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١١ لَوْ أَنْزِلْنَا هَذَا ٱلْفُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ رَتِلْكَ ٱلْفَثْوَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٦ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٦ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلْفَدُوسُ هُو ٱللَّهُ ٱللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْمِنُ ٱلْمُعَلِيمُ لَهُ اللَّهُ الْوَلَقُ ٱلْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْعَرِيزُ الْهُ ٱلْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَٱلْمُؤْلِقِ وَٱلْمُؤْلِقِ وَٱلْمُؤْلِقُ وَالْعَرِيزُ الْمُكَالِقُ اللَّهُ ا

# سورة الممتعنة

# مدنية وهى ثلث عشرة آية بشم الله الرّحيم

ا يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا عَدُوِّى وَعَدُرَّكُمْ أُولِيَا تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ وَالْهَوْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ وَالْهَوْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ وَالْهَوْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ فَكُوْ وَالْهَوْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ فَعُوْمُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ فَعُومُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ فَعُومُونَ اللّهِ وَآبُونَا عَمُوهُا يَعُومُونَ الْهَالِيْ وَآبُونَا عَمُوهُا يَعْمَلُهُ مِنْكُمْ فَسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْهَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنُهُمْ وَمَنْ يَعْعَلُهُ مِنْكُمْ فَيَوْمُ اللّهِ مِنْكُمْ وَمَا أَعْلَنُهُمْ وَمَنْ يَعْعَلُهُ مِنْكُمْ وَلَا أَوْلَائُكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَآلَسِنَتَهُمْ وَآلَا أَعْلَمُ بِيَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ الْمُعْلَمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَانُهُمْ وَاللّهُ مِنْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَآلَسِنَتَهُمْ وَآلَسُومَ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ٣ لَنْ تَنْعَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ أَيْدُونَهُمْ وَآلَسِنَتَهُمْ وَآلَسِنَتَهُمْ وَآلَسِنَتَهُمْ وَرَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ٣ لَنْ تَنْعَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ وَآلَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ عَقُولُونَ مِنْ فُونِ آللّهِ كَفُونًا بِكُمْ وَبَكُا بَيْلَكُمْ وَمَا الْعَوْمِهِمْ إِنّا بُرَآءُ فَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَآءُ فَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَآءُ وَمُنَا وَنَكُمْ وَمَكَا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَعْنَا وَبُكُمْ وَمِكَا بَيْنَا وَبُكُمْ وَمِكَا بَيْنَا وَبَعْمُ أَلُوا لِعُمْوهُمْ إِنّا بُولًا فَكُمْ وَمَكُا بَيْنَا وَبُكُمْ وَمِكَا بَيْنَا وَبُعُمُ وَمَكُا بَوْعُونَ مِنْ فُونِ ٱللّهِ كَفُونَا بِكُمْ وَمَكَا بَيْنَا وَبُعْمُ وَمَكَا بَيْنَا وَبُعْمُ أَنْ الْمُعْمُونَ اللّهُ عَلَوا لِكُمْ وَمُونَ الْمُعْمُ وَمُونَا مُؤْلُوا لِكُمْ وَمُولًا مُؤْلُوا لِكُمْ وَمُؤْلُوا لِلْمُ لَعْمُوا اللّهُ عَلَوا لِكُومُ لَا اللّهُ الْمُؤْلُولُوا لِلْمُؤْلُولُوا لِلْمُومُ الْمُؤْلُولُوا لِلْمُولُولُوا لِلْمُولُولُوا لِلْمُؤْلُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلُولُولُوا لِلْمُؤْلُولُوا لِلْمُؤْلُولُوا لِلْمُؤْلُولُوا لِلْمُؤْلُولُوا لِلْمُؤْلُولُولُولُوا لِلْمُؤْلُولُولُ لِلْمُؤْلُولُولُوا لِلْمُؤْلُولُولُوا لِلِهُولُوا لِلْمُولُولُولُوا لِلْمُؤْلُولُوا لِلْمُؤْلُولُوا لِلْمُ

وَٱلْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْكَهُ إِلَّا تَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ لَكُنْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْرَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَمَنْ يَعَوَلُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ عَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورْ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّهَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَاثِكُ ثُمُّ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرًاتٍ فَٱمْتَعِنُوعُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وَلَا ثُمَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُنُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ رَلَا تُنْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِي وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمْ آللَّةِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِنِّي ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرُواجُهُمْ مِثْلُ مَا أَنْفَقُوا وَآتَقُوا آلِلَّهَ ٱلَّذِى أَنْتُمْ بِعِ مُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِيُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا تَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْحُقَارُ مِنْ أَحْجَابِ ٱلْقُبُورِ

# سورة الممتعنة

# مدنية وهى ثلث عشرة آية يشم الله الرّحيم

ا يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا عَدُوِى وَعَدُرَكُمْ أَوْلِيَاءَ ثُلُقُونَ إِلَيْهِمْ وَالْهَوَّةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِهَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُتُومِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِعَاءَ مَرْفَىاتِي تُحْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِعَاءَ مَرْفَىاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْهَوَةَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَتُكُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَقُعَلْهُ مِنْكُمْ فَتُكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَآلَسِيتَهُمْ بِٱلسَّوْمَ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ٣ لَنْ تَلْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلاَدُكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَآلَسِيتَهُمْ بِٱلسَّوْمَ وَوَدُّوا لَوْ تَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَلُونَ بَصِيلً عَقَدُ وَلا أَوْلاَدُكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَآلَسِيتَهُمْ بِٱلسَّوْمَ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ٣ لَنْ تَلْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ وَآلَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلً عَقْوَ فَي إِلْرَهِيمَ وَآلَكُمْ وَلَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلً عَقْوَلُهُمْ وَلَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلً عَقْوَلُهُمْ وَلَاللَهُ فِي اللّهِ كَفُونُ الْمِكْ وَبَكُا وَيُعْلَعُونَ بَصِيلً عَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَعُمْ وَبَكَا وَيُعَلِقُولُ إِلَيْ لِكُمْ وَبَكَا وَيُعْمَالًا وَيُعْمِعُمُ إِنّا بُرَآءَ مِنْ فُونِ ٱللّهِ كَفُونَا بِكُمْ وَبَكَا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ وَمُنَا تَعْبُدُونَ مِنْ فُونِ ٱللّهِ كَفَوْنَا بِكُمْ وَبَكَا بَيْنَا وَبَيْتُمْ وَيَكَا وَبُكُمْ وَبَكَا وَيُعْلِعُونَ الْمُعْدُونَ مِنْ فُولِ الْقَدُونَ فَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا لِكُمْ وَبُكُا مِنَا لَعْمُونَ وَلَوا لِلْعُولُونَ وَلَا لِكُمْ وَبُوا لِكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُوا لِكُونَ لِيكُمْ وَلَا لِللّهِ فَاللّهُ لَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَكُوا لِلْعُولُونَ الْمُعْلِقُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ لِللّهُ فَلَالُوا لِقُولُونَ اللّهُ لِللّهُ وَلِي اللّهُ لِلْمُ لَا لَكُولُولُ لَكُولُولُ لَا لِكُمْ وَلَا لَلِكُولُ الْمُؤْلِقُولُ لَا لِللّهُ لَعُلُولُولُ لِللّهُ فَالْولِلَا لِللّهِ لِلْهُ لَا لِلْمُؤْلِقُ لَا لَعُلُولُولُ لَا لِيلُولُو

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَعَامَى وَّٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِٰيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآ، مِنْكُمْ وَمَا آقَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِينُ ٱلْعِقَابِ ٨ لِلْفُقَرَآء ٱلْهُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاتِكَ ثُمُ ٱلصَّادِقُونَ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّرُا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ لِحِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إلَيْهِمْ وَلَا يجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوتَى شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِمْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا آلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي تُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَرُّكُ رَحِيمٌ ١١ أَلَمْ تَمَ لَإِلَى ٱلَّذِينَ نَانَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَعْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ تُوتِلْتُمْ لَهَنْصُرَتَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ فُوتِلُوا لَا يَتْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٣ لَأَتْتُمْ أَشَكُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي تُرَّى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَآء جُدرِ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَٰرُهُمْ جَبِيعًا رَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا رَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٦ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُمْ فَلَبَّا كُفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبًّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ فَكَانَ عَاتِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩٠ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ نَسُوا

الشَّيْطَانِ مُمُّ الْخُاسِرُونَ ١١ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاثِكَ فِي الْأَذَلِينَ كَتَبَ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا وَوْمًا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاَخِي يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا الْمَاءَهُمْ أَوْ إَخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَاثِكَ كَتَبَ فِي عُلْوِيهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ طَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ اللَّهِ اللَّا إِنَّ حَزْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا إِنَّ حِزْبُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حَزْبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الْوَلِيَالِي عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُفْلِحُونَ

## سورة الحشم

# مدنية وهى اربع وعشرون آية · بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَبَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ هُو ٱلَّذِينَ الْخَيْمُ اللَّهِ مَا طَنَنْهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَطَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْ يَخْرُجُوا وَطَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجُوا وَطَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْدُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُلاَةِ النَّهُمُ مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُلاَةَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُلاَةِ لَهُمْ فِي ٱلْآخِورَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ مَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ لَكَمَّمُ مِنْ لِينَةٍ وَرُسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِي ٱللَّهَ فَلَى أَلْهُمْ فَهَا أَوْجَفُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا أَنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ لِينَةٍ وَرُسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِي ٱللَّهَ فَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا أَنْ اللَّهُ مَنْ لِينَةٍ أَلْكُهُمْ مَنْ لِينَةٍ أَلْكُهُمْ فَهَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رَكُابٍ وَلَكِنَ أَلْلَهُ مَنْ خَيْلِ وَلا رُكُابٍ وَلَكِنَ أَلْلَهُ عَلَى وَسُولِةٍ مِنْهُمْ فَهَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رَكُابٍ وَلَكِنَ أَللَهُ يُسِلِطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللَهُ عَلَى كُلِ شَيْء مِنْ خَيْلٍ وَلا رَكُابٍ وَلَكِنَ أَللَهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللَهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَلَى أَلْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَى هُ قَدِيرً ٧ مَا أَفَاءً ٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيرً ٧ مَا أَفَاءً اللّهُ عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيرً ٧ مَا أَفَاءً اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْهُ عَلَى عَلَى عَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْهُ فَا أَلْهُ عَلَى كُلْ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى كُلِ شَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَعْ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُ مَا أَلَاءً عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الل

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْمَهَا كَانُوا ثُمَّ يُعَبِّثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ هَيْء عَلِيمٌ ١ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُوا عَنِ ٱلنَّجْرَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وِيَتَنَا كُوْنَ بِالْإِثْمِ وَٱلْفُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآوُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِدِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِهَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقْوَى وَٱتَّغُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١١ إِنَّمَا ٱلنَّجْرَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَكُّوا فِي ٱلْجَالِسِ فَٱفْتَحُوا يَفْسَمِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُوا فَٱنْشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَبْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ لِتَقَدِّمُوا بَيْنَ يَكَىٰ نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا رَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ رَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِعُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أُعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينً ١٨ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَآئِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٩ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَعْلِغُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٢٠ إِسْتَعْوَةَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْمَ ٱللَّهِ أُولَائِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٩ لِثَلَّا وَحْمَتِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٩ لِثَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْهِ مِنْ نَصْلٍ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَهِمَآء وَاللَّهُ ذُو الفَصْلِ الْعَظِيمِ

### سورة العجادلة

مدنية وهى اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

فَقَسَتْ تُلْوِبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٦ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشَّهَدَآء عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَّالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلْجِيمِ ١١ الْمُعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُمُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَغْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ نَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٠ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانْ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٦ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْفِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ ُ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ تَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَالٍ نَعُورٍ ٢٠ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ رَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخُبِيهُ ١٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبُيِّتَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْبِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ نِيدِ بَأَسَّ مَ وَكُنَّ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرْسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فبنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٢٧ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي فُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَآء رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّبَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُّورُ ١ يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ آمِنُوا بْٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِبًّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّٰذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِعُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى يُنَرِّلُ عَلَى عَبْدِةِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُغْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَونُ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ تَبْلِ ٱلْفَرْخِ وَقَاتَلَ أُولَائِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتْ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ المَّنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَالْتَبِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِتَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِنْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِيُّسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكْمِ ٱللَّهِ. وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِي وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَلُ

### سورة الحديد

مدنيّة وتيل مكيّة وهي تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ \* أَ

ا سَبِّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ يُحْتِى وَيُعِينُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء عَدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي شَوْ ٱلْأَرْفَ فِي وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ م هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبُواتِ وَٱلْأَرْفَ فِي وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ م هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبُواتِ وَٱلْأَرْفَ فِي وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ م هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبُواتِ وَٱلْأَرْفَ فِي السَّبُواتِ وَٱلْأَرْفَ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

ٱلنَّعِيمِ ١٣ ثُلُّةً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ١٩ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ١٩ مُتَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَادِلِينَ ١٧ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ١٨ بِأَكْرَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ١٩ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْوَفُونَ ٢٠ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَعَيَّرُونَ ١٦ وَكُمْ طَهْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٦ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ٢٣ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا هُ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦ وَأَصْحَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٧ فِي سِدْوِ تَعْنُصُودِ ٢٨ وَطَلْحٍ مَنْضُودِ ٢٩ وَظِلِّ مَبْدُودِ ٣٠ وَمَآه مَسْكُوبِ ٣١ رَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٣٦ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنْنُوعَةٍ ٣٣ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءَ ٣٥ لَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَثْرَابًا ٣٧ لِأَصْحَابِ ٱلْيَبِينِ ٣٨ يُلُّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ٣٩ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ٨٠ وَأَحْعَابُ ٱلشِّبَالِ مَا أَحْعَابُ ٱلشِّهَالِ ١٦ فِي سَنُومِ رَحَيبِمٍ ٢٣ وَظِلٍّ مِنْ يَخْنُومِ ٣٣ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ٢٠ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ٢٠ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْدِ ٱلْعَظِيمِ ٣٩ وَكَانُوا يَقُولُونَ ٧٠ أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِطَامًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ ٨٨ أَوَآبَآوُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ٩٩ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِزِينَ ٥٠٠ لَحَجْمُرِعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُومِ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلَّهُكَذِّبُونَ الله بِلْآكِالُونَ مِنْ شَجَمٍ مِنْ زَقُومِ ٣٠ فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ مه فَشَارِبُونَ عَلَيْدِ مِنَ ٱلْخَبِيمِ هُ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ الله عَذَا نُرُلُهُمْ يَرُومَ ٱلدِّينِ ٢٧ خَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٨٨ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٩٥ أَأَنْتُمْ تَعْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٠﴿ الْحُونُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ رَمَّا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ ١٣ وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُوْلًا تَذَكُّرُونَ ١٣ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَخُرُثُونَ ١٠ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ لَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ ١٠ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَطَلْغُمْ تَفَكَّهُونَ ١٩ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

اله بيهما مِنْ كُلِّ مَاكِهَةٍ رَوْجَانِ اله عَبِأَيْ آلَاهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اله مُتْكِثِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَلَى الْجُنَّتَيْنِ دَانٍ هو عَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٩٠ ييهِنَّ قاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْيِثُهُنَّ إِنْسُ تَبْلَهُمْ وَلا جَانُ لا خَبِأَيِّ الله رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اله كَالْمُوسُانِ إِلّا الْإِحْسَانِ الله الْمِرْجَانُ ١٩٠ عَبِأَيِ آلَاهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٩٠ عَلْ جَرَآءَ الْإِحْسَانِ إِلّا الْإِحْسَانُ ١٩ عَبِأَيِ آلَاهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠ عَبِأَيِ آلَاهُ مَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عَبْلَيْ اللهُ وَمِنْ فُونِهِمَا جَنَّتَانِ اللهُ عَبِأَيِ آلَاهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عَبْلَي اللهُ وَرَمُّانُ اللهُ عَبْنَانِ نَصَّاحُتَانِ ١٩٠ مُدْهَامُتَانِ ١٩٠ عَبِهِمَا عَيْنَانِ نَصَّاحُتَانِ عَلَى اللهُ عَبْنَانِ نَصَّاحُتِهَا وَكُمُنَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عَبِأَيِّ آلَاهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عَبِأَيِّ آلَاهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عَبِأَيِّ آلَاهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠ عَبِهِمَا عَيْنَانِ نَصَّامُ اللهُ عَبْرَانُ عَلَيْبَانِ عَلَى اللهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠ عَبِهِمَا عَيْنَانِ تَصَّانُ اللهُ عَبْلَيْ آلَاهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠ مَنِكَيْمِنَ عَلَى رَبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠ مُنْكِثِينَ عَلَى رَبُولُ اللهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠ مُتَكِثِينَ عَلَى رَبُرُكُ اللهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠ مُتَكِثِينَ عَلَى رَبُرُنِ اللهُ مَنْ وَيُكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠ مُتَكِثِينَ عَلَى رَبُرُ لَا أَنْ اللهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِبَانِ ١٩٠ مُتَكِثِينَ عَلَى رَبُرُنِ اللهُ مَنْ الْحُولُ وَالْإِكُولُ وَالْإِكْرَانِ اللهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠ مُتَكِرُينَ اللهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠ مُتَكِثِينَ عَلَى رَبُولُ اللهُ مَنْ وَلَا عُلَالُ وَالْإِكْرَانِ اللهُ مَرْبُكُمَا تُكَذِبَانِ ١٩٠ مُتَكِرُينَ اللهُ مَرْبُكُمُ الْعُلُولُ وَالْمُ عُلَالُ اللهُ عَلَالِكُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُولُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُول

#### سورة الواقعة

مَّدِيَّة وهي ست وتسعون آية بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا رَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ لِرَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ السَّاءِ مُنْبَثًا الْوَلَاثِمُ الْرُواجَا الْأَرْضُ رَجًّا ه وَبُسَّتِ ٱلْجُبَالُ بَسًّا اللَّهُ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا الا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا لَلْأَرْضُ رَجًّا ه وَبُسَّتِ ٱلْجُبَالُ بَسًّا اللَّهُ الْمُشَامَةِ مَا أَضْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَضْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَضْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَضْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اللَّهُ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَاقُ وَاللَّهُ وَاللّلَاقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالل

 الله تَطْعَوْا فِي ٱلْبِيرَانِ ٨ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْبِيرَانَ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا نَاكِهَةٌ وَٱلنَّفْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَٱلْحَبُ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١١ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجُانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٠ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٦ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١٧ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٨ فَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَجْ لا يَبْغِيَانِ ١١ فَبِأَيِّ آلَا ۚ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٢ يَغُرُخُ مِنْهُمَا ٱللُّولُو وَٱلْمَرْجَانُ ٢٣ فَبِأَيّ آلَا وَرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٠ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلامِ ٢٠ وَلِهُ ٱلْجُوارِ الْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلامِ ٢٠ وَلِيا آلِهُ آلَآهَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢٩ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قانِ ٢٧ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ رَٱلْإِكْرَامِ ٢٨ فَبِأَيِّ آلَآه رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانٍ ٢٠ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ رَّٱلْأَرْفِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٣٠ فَبِأَيِّ ٱلْآهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣٣ فَبِأَيِّ ٱللَّهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٣ يَا، مَعْشَمَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَتْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٠ نَبِأَيِّ آلَآهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُرَاطٌّ مِنْ نَارِ رَئْحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِّرَانِ ٣٩ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱنْشَقْتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالَّاهِمَانِ ٣٨ فَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا ثُكَّدِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِدِ لَا يُشَأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانُّ ٢٠ قَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢١ يُعْرَفُ ٱلْجُرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُرُّخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٢٦ فَبِأَيِّ آلَا وَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٣ هَذِهِ جَهَّلُهُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ٩٣ يَطُونُونَ بَيْنَهَا رَبِيْنَ حَبِيمٍ آنِ هُ عَبِأَي آلَاهَ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِعِ جَنَّتَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ ٱلآهَ رَبِّكُمًا ثُكَذِّبَانِ ٣٨ ذَرَاتًا أَفْنَانٍ ٢٩ فَبِأَيِّ ٱلآهَ ه فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ هَ فَبِأَيْ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ هَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

### سورة الرحمن

مكّيّة وهى ثمان وسبعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلرَّحْبَنُ عَلَّمَ الْفُرْآنَ الْحَنَقَ الْإِنْسَانَ الْعَنْبُ الْبَيَانَ الْمَنْسُ
 وَالْقَبْرُ بِحُسْبَانِ هُ وَالنَّجُمُ وَالنَّجَمُ يَا يُحُدُانِ اللَّهَاءَ وَمَعَهَا وَوَضَعَ الْبِيوَانَ
 عَدَانِ اللَّهَاءَ وَمَعَهَا وَوَضَعَ الْبِيوَانَ

### سورة العمر

#### محّية رهى هيس رخبسون آلية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِثْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقَمَرُ ٣ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْمُ مُسْتَمِيرً ٣ وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِرٌّ ﴿ وَلَقَدْ جَآمَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآء مَا نِيدِ مُزْدَجَم وحِكْمَة بَالِغَة فَمَا تُغْنِي ٱلنَّذُر ٩ فَتَرَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّامِ إِلَى شَيْء نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاكِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِمٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ هَسِمٌ ٩ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا تَجْنُونٌ وَٱزْدُجِمَ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُ أَيِّي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِر ۗ ١١ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّمَآه بِمَآه مُنْهَبِي ١٢ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءَ عَلَى أَمْمٍ قَدْ قُدِر ١٣ رَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَنُسُمِ ١٠ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِمَنْ كَانَ كُفِمَ ١٠ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٩ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٧ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ لَهُ كَذَّبَتْ عَادٌّ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِ 19 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وِيِعًا صَرْصَرًا فِي مَوْمِ نَعْسٍ مُسْتَبِيٍّ ٢٠ تَنْرِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ مُنْقَعِمِ ١٦ قَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٦ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ٢٣ كَذَّبَتْ ثَهُونُ بِٱلنُّذُرِ ٢٠ نَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعْمِ ١٠ أَأُلْقِي ٱلذِّكْمُ عَلَيْدِ مِنْ بَيْنِنَا مَلْ هُوَ كَذَّابْ أَشِرُ ٢٦ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلطَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ ١٨ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُعْتَضَرّ ٣٩ نَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ َنَتَعَاطَى نَعَقَمَ ٣٠ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُكْبِر ٣١ إِنَّا

مَلَكٍ فِي ٱلسَّبَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ١٧ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَرْضَى ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَبُّونَ ٱلْمَلَآثِكَةَ تَسْبِيَةَ ٱلْأَنْثَى ٢٦ وَمَا لَهُمْ بِدِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْلًا ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيْرَةَ ٱلدُّنْيَا ٣١ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكِ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَى ٣٣ وَلِلَّةِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْفِ لِيَعْزِى ٱلَّذِينَ أَسَارًا بِمَا عَبِلُوا وَيَعْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ ٱلْمَعْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنِ ٱتَّقَى ٣٠ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ، ٣٠ وَأَعْظَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ٣٦ أَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنَبُّأُ بِمَا فِي مُحُفِ مُوسَى ٣٨ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّى ٣٩ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى مَ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى الم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٢٣ ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلأَرْنَى ٣٣ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى مِم وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى مِم وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٢٩ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَّم وَٱلْأَنْثَى ٢٧ مِنْ كْطُفَةٍ إِذَا تُنْنَى ١٨ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَجْرَى ١٩ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَى ١٥ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ١٥ وَتَهُودَ فَمَا أَبْقَى ٣٠ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَى مِه وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْرَى ه فَعَشَّاهًا مَّا غَشَّى ٩٥ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكَ تَتَمَارَى ٥٧ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَى لَهُ أَزِفَتِ ٱلْآزِنَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ٥٠ أَنبِنْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٩٠ وَتَعْجَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ٩٣ مَا تَجْدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا

كَفَرُوا ثُمُ ٱلْبَكِيدُونَ ٣٣ أَمْ لَهُمْ إِلَّا غَيْمُ ٱللَّهِ سُبْعَانَ ٱللَّهِ عَبَّا يُشْرِكُونَ هَ وَلَنُ مَرُا كِسْفًا مِنَ ٱلسَّبَآء سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ هَ فَكَرْهُمْ حَتَّى يُلاثُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُضْعَقُونَ ٣٩ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ مَيْكًا وَلَا ثُونَ فَلِك وَلَكِنَّ هَيْكًا وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٣٩ وَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَبُوا عَذَابًا دُونَ فَلِك وَلَكِنَّ مَيْكًا وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٨٩ وَإَنَّ لِلَّذِينَ طَلَبُوا عَذَابًا دُونَ فَلِك وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَبُونَ ٨٩ وَآصْبِمْ لِخُمْ وَيَكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَيِّعْ بِحَمْدِ وَيَكَ عَلَيْكُ وَلَكِنَ حَينَ تَقُومُ ٩٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَيِّعُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ حَينَ تَقُومُ ٩٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَيِّعُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ

#### سورة النجم

# محّية وهى اثنتان وستون آية بشم اللِّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ١ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَرَى ٣ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى ٩ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ٥ عَلَّمَةُ شَدِيدُ ٱلْقُوَى ١ دُو مِرَّةٍ نَاسْتَوَى ٧ وَهُوَ بِٱلْأَنْقِ ٱلْأَعْلَى ٨ ثُمَّ دَنَى نَتَدَلَّى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١ وَهُوَ بِٱلْأَنْقِ ٱلْأَعْلَى ٨ ثُمَّ دَنَى نَتَدَلَّى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١ وَهُوَ بِٱلْأَنْقِ وَالْأَعْلَى ٨ ثُمَّ دَنَى نَتَدَلَّى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١ وَهُوَ بِآلْانُونَ مَا رَأَى ١١ أَنتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ١١ وَلَقَ وَأَهُ نَوْلَةً أَخْرَى ١٠ عِنْدَ سِدُرَةِ ٱلْمُنْتَهَى ١٥ عِنْدَهَا عَلَى مَا يَرَى ١١ وَلَقَ الْمُنْتَهَى ١٠ وَمُنَاقَ جَنَّهُ وَالْمُؤَى ١٠ وَمُنَاقَ عَلَى مَا يَوْنَ وَمَا لَعْقَى ١١ أَنْكُمْ وَلَهُ الْفُوى ١٠ وَمُنَاقَ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَمَا لَعْقَى ١١ اللّهُ وَلَا يَعْمَى ١١ أَنْكُمْ اللّهَ وَالْعُولَى ١٠ وَمُنَاقَ النَّالِكَةَ الْأَخْوَى ١١ أَلَكُمْ ٱللّهُ مَلَ أَلْكُمْ وَلَهُ الْفُولَى ١١ أَلَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلّا أَلْعُولَى ١١ أَلَكُمْ اللّهُ عَلَى الْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ١٤ أَلُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ١٤ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى ١٤ أَلْفُى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى ١٤ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ١٤ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ٱلْمَرْنُوعِ ٩ وَٱلْبَعْمِ ٱلْمَسْجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٨ مَا لَهُ مِنْ دَانِعٍ ٩ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١١ فَرَيْلٌ يَوْمَثِيْ لِلْمُكَدِّبِينَ ١١ ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ١١ يَوْمَ يُكَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٠ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ وَ أَفَدِّعُمْ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٩ إصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآهَ عَلَيْكُمْ إِنَّهَا تُجْزَرْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آفَاهُمْ وَرَّفُهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيِمِ ١٩ كُلُوا وَآشُرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ مُتَّكِثِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ٣ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ فُرِيَّتَهُمْ وَمَّا ٱلنَّنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ ٱمْرِي بِهَا كَسَبَ رَهِينٌ ٣٣ وَأَمْذَنْنَاهُمْ بِهَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْزُ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ٢٠ وَيَطُوفُ مَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوُّ مَكْنُونٌ ١٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ هَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ٢٩ قَالُوا إِنَّا كُمَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا رَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٨ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَكْمُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٣ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ مِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِعِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣٦ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٨ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيدٍ مِثْلِيدٍ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٠ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ ثُمُ ٱلْخَالِقُونَ ٣٩ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ٣٠ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآثِنُ رَبِّكَ أَمْ فُمُ ٱلْبُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَبِعُونَ نِيعِ مُلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَتَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ قَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَعٍ مُثْقَلُونَ ١٩ أَمْ عِنْدَهُمْ ٱلْغَيْبُ مَهُمْ يَكُتُبُونَ ١٩ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ

فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٣٩ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِمٌ أَوْ تَعِنْنُونَ ٢٠ فَأَخَذْنَاهُ رَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ رَهُوَ مُلِيمٌ ١٠ رَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّحَ ٱلْعَقيمَ ٢٦ مَا تَكَرُ مِنْ شَيْء أَتَتْ عَلَيْدِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٢٣ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ مَمْ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وم فَهَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ٢٩ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٢٥ وَٱلسَّمَاءَ بَلَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ٨٨ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ٢٩ وَمِنْ كُلِّ هَيْهُ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٠ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيمُ مُبِينٌ ١٥ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٦ كَذَلِك مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِمٌ أَوْ تَعْبُنُونٌ ١٥ أَتَوَاصَوْا بِعِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ مَا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَهَا أَنْتَ بِمَلُومٍ مِه وَذَكِّمْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٧٥ مَا أُرِيكُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيكُ أَنْ يُطْعِمُونِ ٨٥ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُر ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٩ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلً ذَنُوبٍ أَعْجَابِهِمْ فَلَا يَسْتَكْمِلُونِ ٩٠ لَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ

## سورة الطور

محّية وهى تسع واربعون آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا وَٱلطُّورِ ٢ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَتِّى مَنْشُورٍ ٢ وَٱلْبَيْتِ ٱلْبَعْبُورِ ٥ وَٱلسَّقْفِ ١ وَٱلطُّورِ ٢ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَتِّى مَنْشُورٍ ٢ وَٱلْبَيْتِ ٱلْبَعْبُورِ ٥ وَٱلسَّقْفِ

# سورة الذاريات

مَّتِيَّة وهي ستون آية بِسْمِ ٱللَّةِ 'ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا زُالذَّارِيَاتِ ذُرْوًا ٢ فَٱلْخَامِلَاتِ وِقْرًا ٣ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٢ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ه إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٩ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاتِعٌ ٧ وَٱلسَّمَآه ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ٨ إِنَّكُمْ لَفِي تَوْلٍ مُغْتَلِفٍ ٩ يُوْمَكُ عَنْهُ مَنْ أَنِكَ ١٠ تُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ١١ ٱلَّذِينَ ثُمُّ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ١٦ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ ثُمَّ . عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١٠ فُوتُوا نِتْنَتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِى كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَكُعِلُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٠ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِك مُحْسِنِينَ ١٧ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَكْجَعُونَ ١٨ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٩ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّى لِلسَّآئِلِ وَٱلْحَدْرُومِ ٢٠ وَفِي ٱلْأَرْفِى آيَاتُ لِلْمُوتِنِينَ ٢١ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢٦ وَفِي ٱلسَّمَآء رِزْتُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٣ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ٣٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْدِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٩ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِدِ فَجَآء بِعِبْلِ سَبِينِ ٢٧ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٨ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَغَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٣١ قَالَ نَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُوْسَلُونَ ٣٦ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُخْرِمِينَ ٣٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِنْ طِينٍ ٣٠ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٥ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٩ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَكْنَا

١١ وَنُغِغَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ١١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءك فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١٦ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٢٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُنَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٠ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرُ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٥ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٢٦ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٠ قَالَ لَا تَخْتَصِبُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْرَعِيدِ ١٨ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَكَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ٣١ هَذَا مَا تُوعَذُونَ لِكُلِّ أَرَّابٍ حَفِيظٍ ٣٢ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْعَيْبِ وَجَآء بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ٣٣ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُنَ فِيهَا وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا تَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ مُ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ٣٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ٣٨ فَاصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَجُّ بِحَبْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ٣٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّعُهُ وَأَدْبَارَ ٱلتَّجُودِ ﴿ مُ وَٱسْتَبِعْ يَوْمَ يُنَادِى ٱلْمُنَادِى مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ١٩ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُومِ ٢٣ إِنَّا نَعُنُ نُحْيِي رَنْبِيتُ رَإِلَيْنَا ٱلْبَصِيمُ ٣٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَّرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ مِم نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ مِ فَذَكِّم بِٱلْقُرْآنِ مَنْ يَعَافُ وَعِيدٍ

بِكُلِّ شَيْه عَلِيمٌ . ١٧ يَهُنُّونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَهُوا قُلْ لَا تَهُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَهُنَّ مَالِيتِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ يَهُنَّ مَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عَيْبَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

#### سورة ق

مكّية وهى خبس واربعون آية يسم الله الرّحبيم

تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جُآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّهُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَعُصْبِعُوا عَلَى مَا نَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَآعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي تُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ٨ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٩ وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرٍ ٱللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَتْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَشْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآءً مِنْ نِسَآء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُويُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱحْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنِّ إِنُّمْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ كُمْ أَخِيدِ مَيْتًا نَكُرِهْتُنُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ ۚ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَتَبَآثِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْهَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيمٍّ ١٠ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَبَّا يَكْخُكِ ٱلْإِيمَانُ فِي تُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ إِنَّمَا ٱلْمُرُّمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ مُ ٱلصَّادِنُونَ ١٩ قُلْ أَتْعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ

ٱللّهُ سَكِينَتَه عَلَى رَسُولِهِ رَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيبًا ٢٧ لَقَدْ صَدَى ٱللّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّوْيَا بِاللّهُ وَسَدَى ٱللّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّوْيَا فِاللّهُ آمِنِينَ مُحَلِقِينَ رُوسَكُمْ فِالْحُقِ لَيَهُ فَوْنِ ذَلِكَ فَتْحًا تَوِيبًا وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا تَوِيبًا وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا تَوِيبًا وَمُقَلِمِنَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِمِ وَلَا لَي اللّهِ وَاللّهِ مَا لَمْ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِمِ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ٢٩ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَدُ أَشِدَاءَ عَلَى ٱلدُّقَارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَوَاهُمْ رُكَعًا مُجَدًّا يَبْتَعُونَ فَضُلًا مِنَ ٱللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَنَّالُهُمْ فِي ٱللّهُ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وَحُومِهِمْ مِنْ أَثَى النَّهُودِ ذَلِكَ مَتَلُهُمْ فِي ٱلتُورَاةِ وَمَثَلَهُمْ فِي ٱللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ وَاللّهِ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ الذِينَ آمَنُوا وَعِيلُوا ٱلطّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفُرَةً وَالمُولُولُ الطّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفُرَةً وَالمُولُولُ الطّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفُرَةً وَالْمُولُولُ عَظِيبًا

# سورة الجرات

مدنية رهى ثبان عشرة آية بِسْمِ أُللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِةِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ اللّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْق صَوْتِ ٱللّهِ مَرِدُ لَهُ عَلَيمٌ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ ٱللّهِ وَلا تَخْبَطَ أَعْبَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَلّهِ وَلا تَخْبُونَ آلْ تَعْبُونَ أَلْ يَعْفِرُنَ ٣ إِنَّ ٱلّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ وَسُولِ ٱللّهِ أُولَائِكَ ٱلّذِينَ اللّهَ عُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْمٌ عَظِيمٌ ٩ إِنَّ ٱلّذِينَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْونَ هُ وَلَوْ أَنّهُمْ صَبَرُوا حَتّى يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآه ٱلْخُنْرَاتِ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هُ وَلَوْ أَنّهُمْ صَبَرُوا حَتّى اللّهُ مِنْ وَرَآه ٱلْخُنْرَاتِ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هُ وَلَوْ أَنّهُمْ صَبَرُوا حَتّى اللّهُ مِنْ وَرَآه ٱلْخُنْرَاتِ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هُ ولَوْ أَنّهُمْ صَبَرُوا حَتّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِى يَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥ سَيَقُولُ ٱلْخُطَّفُونَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيكُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلْ لِلْحُعَلَّفِينَ مِنَ أَلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَرْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا رَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٧ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْكَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٨ لَقَوْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُعًا قَرِيبًا ١٩ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأُخُذُونَهَا كَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ٢٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَكَمَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَّفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ٢١ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا رَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرًا ٣٢ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا ﴿ نَصِيرًا ٣٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجُّكَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ ٱيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ ۖ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٥٠ فَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّركُمْ عَنْ ٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُومًا أَنْ يَبْلُغَ تَحِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالًا مُوْمِنُونَ وَنِسَآء مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ نَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِعَيْمٍ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ لَوْ تَرَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا \* أَلِيمًا ١٩ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَبِيَّةَ صَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

### سورة الفتح

# مدنية وهى تسع وعشرون آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا ٢ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ رَيْتِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ رَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا م هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي تُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّمَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ مَوْرًا عَظِيمًا ٩ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُعَافِقِينَ وَّالْمُنَانِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِهِنَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّرْء عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْم وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّةِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِى وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ٨ إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِكَا وَمُبَّشِّرًا وَنَكِيمُوا التُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِةِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً رَأْهِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَذُ ٱللَّهِ مَوْقَ وْأَيْدِيهِمْ فَبَنْ نَكُتُ فَإِنَّهَا يَقَلُّتُ عَلَى نَفْسِعِ وَمَنْ أَرْتَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْعِ ٱللَّهَ تَهِمُنُونِيدِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْخَفِّلُفُونَ مِنَ ٱلْأَهْرَابِ شَغَلَتْنَا أَلْمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَالسَّنَعْفِمُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَنَنْ يَنْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ هَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا مَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيرًا ٣ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُون ولِلَ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَرُبِّنَ ذَلِكَ فِي تُلْوِيكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْ وَكُنْتُمْ قُومًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَانِرِينَ سَعِيرًا ١٣ وَلِلَّهِ

أَتْفَالُهَا ٢٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَّى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ١٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَنَّتْهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلَّبَعُوا مَا أَشْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِصْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٣١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ أَنْ لَنْ يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ٣٦ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُوتَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْجُهَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاتُّوا ٱلرُّسُولَ مِنْ بَعْدٌ مَا تَبَيُّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَكَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا رَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٠ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُّمْ أَعْمَالَكُمْ ٣٨ ُ إِنَّهَا ٱلْخَيَوةُ ٱلكُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوْ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَّقُو يَوْرُتُكُو أُجُوِّرُكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلْكُهُوهَا فَيُعْفِكُمْ تَبْخَلُوا رَيْخُرِجْ أَضْفَانَكُمْ ٢٠٠ هَا أَنْتُمْ عَرُّلَاهَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ إِنْكُمْ مَنْ ۗ يَجْعَلُ وَمَنْ يَجْعَلُ . فَإِنَّهَا يَبْحَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْهُمُ ٱلْفَقَرَآءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوا يَستُنْهِ إِلَّا قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَانِرِينَ أَمْثَالُهَا ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْرًى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُرَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّ عَمَلِةِ وَٱتَّبِعُوا أَهْوَآءَهُمْ ١٦ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَآهِ غَيْمٍ آسِنٍ وَأَنْهَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَعَيَّمْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارْ مِنْ جَمْمٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ١٧ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ. خَالِثْ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآء حَبِيمًا نَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ١٨ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفًا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءهُمْ 11 وَٱلَّذِينَّ ٱهْ اَهُ مَا وَأَلْفُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ١٠ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً فَقَدْ جَآء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ ١١٠ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِكَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُعَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٢٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلًا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَلْزِلَتْ سُورَةٌ مُعْكَمَةٌ وَذُكِمَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَفَّى يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَمَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْدِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَرْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوكُ ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٢٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ١٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ . ٱللَّهُ فَأَصَّبُّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٩ أَفَلًا يَتَكَبُّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ ٣ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللّهِ فَلَيْسَ بِمُجْعِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَاثِكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ٣٣ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِى ٱلْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيلٌ ٣٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحُقِّ شَيْءٌ قَدِيلٌ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٣ فَاصْبِمْ كَمَا عَلَى أَلُوا ٱلْعَرْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَجُعِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ مَا مُعَدُونَ هَا مَنْ يُولُوا اللّهَ الْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ هَا لَمُعَدُونَ هَا لَمُ مَلُكُ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ هَا لَهُ مَا يُوعَدُونَ هَا لَهُ مَا يُوعَدُونَ هَا لَمُ يَلُوا إِلّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ هَا لَهُمْ كَلَّهُمْ يَلُمُ اللّهَ الْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ هَا لَهُ مَا يَاللّهُ مَا يَعْمَلُ لَهُمْ كَاللّهُ لِلا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ مَا يُولُونَ لَكُولُونَ مَا لَيْ لَهُ مَا لَهُ مَا يُولُونَ اللّهُ مِنْ لَهُ لِلْ اللّهُ اللّهِ الْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللّهُ اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ الْقُومُ الْفَاسِقُونَ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَعُهُ لَلْ اللّهَ وَلَا اللّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالِ اللّهُ وَلَا لَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغً فَهَلْ يُهْلُكُ إِلّا اللّهَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْفُولِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

#### سورة محمل

#### صلعم مدنية وهي اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْبَالَهُمْ ا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَبَّدٍ وَهُوَ الْمَثْقِلُ مِنْ رَبِّهِمْ صَفَّمَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا النَّبُعُوا الْيَهْلِلَ وَأَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَأَصْلَحُ بَالَهُمْ الْفَيْعُوا الْيَهُمْ اللَّهُ لِلنَّالِي أَمْثَالَهُمْ اللَّذِينَ آمَنُوا الْجَنُوا الْجَنُوا الْخَقِّى مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ أَيْضُوبُ اللَّهُ لِلنَّالِي أَمْثَالَهُمْ عَنْدُوا الْخِينَ كَفَرُوا فَصَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْخَنْتُمُوهُمْ خَشُدُوا الْوَقَاتَى هُ فَإِمَّا مَنْهُ وَإِمَّا فِكَآءَ حَتَّى تَصَعَ الْخُرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ الْمَامِلُ اللَّهُ لَاللَّهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ وَالَّذِينَ تُتِلُوا فِي اللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ وَلَكِنْ لِيَبْلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَاللَّهُمْ و وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ و وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ و وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ و وَيُصْلِحُ بَاللَهُمْ و وَيُصْلِحُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورِكُمْ وَيُشَلِّعُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورُكِمُ وَيُعَلِّلُوا اللّهُ عَلَى اللَّهُ مَوْلَهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَلَكُمْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَالِهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَالِهُمُ اللَّهُ

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَرَّلِينَ ١٧ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ حَتَّى عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَبِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَفُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْعَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِ رَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٦٠ وَٱذْكُمْ أَخَا عَادِ إِذْ أَنْذَرَ تَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ . خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِةِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمٍ ١١ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِكْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٢ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدُ ٱللَّهِ وَأُمَلِّعُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِينِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلُ أَرْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا هَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْفَلْتُمْ بِعِ رِبْحٌ بِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٠ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْء بِأَمْرٍ رَبِّهَا فَأَمْبَعُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ خَبْزِى ٱلْقُوْمَ ٱلْجُرِمِينَ ١٥ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَبْعًا وَأَبْصَارًا وَأَنْثِدَةً فَهَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَبْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْثِدَتُهُمْ مِنْ هَيْ اِذْ كَانُوا يَجْتَدُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَالَ هِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرِؤْنَ ا ٢٩ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٠ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ تُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٨ وَإِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِيِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْآنَ فَلَبًّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَبًّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ٢٦ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَيِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِهَا بَيْرِي يَكَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّي وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا عَرْمَنَا أَجِيبُوا ي دَاعِي ٱللَّهِ رَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ رَنْجِرْكُمْ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ

عَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَ وَمَنْ أَصَلُ مِثَّنْ يَدُعُوا مِنْ مُونِ ٱللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ رَهُمْ مَنْ مُمَآتِهِمْ غَايِلُونَ ه وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ 4 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا لِلْحَقِّ لَبًّا جَآمَهُمْ هَذَا سِحْمٌ مُبِينٌ ٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُغِيضُونَ فِيدِ كَفَى بِعِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٨ قُلَّ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَام يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩ فَلْ أَرَأَيْثُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَآسْتَكْبَرْقُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ رَإِذْ لَمْ يَهْتَكُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكُ قدِيمٌ ١١ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُهُرَى لِلْمُعْسِنِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَعْزَنُونَ ١٣ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ رَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِكَيْدِ إِحْسَلنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى رَعَلَى وَالِكَتَّى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِمْ فِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَاكِكَ ٱلَّذِينَ نَتَظَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَعْجَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْفِي ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ١١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَنِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتٍ ٱلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ رَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى نَيَقُولُ مَل

النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ٣٦ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّبَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَدِهِ يَعْسَرُ الْبُنْطِلُونَ ٣٧ وَتَرَى كُلّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلّ أُمَّةٍ كُلّ أُمّةٍ كُلّ أُمّةٍ كُلّ أُمّةٍ كُلّ أُمّةٍ كُلّ أُمّةٍ كُلُ أُمّةٍ كُلُ أُمّةٍ كُلُ أُمّةٍ كُلُ أُمّةٍ كُلُ أُمّةٍ كُلُ أُمّةٍ كُلُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِي إِنّا كُنّا النَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنّا نَمْ مُنْ وَهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدُخِلُهُمْ وَهُمَا كُنُومُ مَعْمَلُونَ ٣٨ وَأَمّا اللَّذِينَ كَفَرُوا الصَّالِحَاتِ فَيْدُ وَلَيْكُمْ وَالْفَوْرُ الْمُبِينُ ٣٠ وَأَمّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَبِلُوا السَّاعَةُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَقَى وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا تَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِلَى نَطُنُ إِلّا طَنّا وَمَا يَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٣ وَتِيلَ الْيَوْمَ تَنْسَاكُمْ كَنَا تَسِيتُمْ وَكُنّا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَبِلُوا إِنْ نَطُنُ إِلّا طَنّا وَمَا يَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٣ وَتِيلَ الْيَوْمَ تَنْسَاكُمْ كَنَا تَسِيتُمُ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزَرُنَ ٣٣ وَتِيلَ الْيَوْمَ تَنْسَاكُمْ كَنَا تَسِيتُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزَرُنَ ٣٣ وَتِيلَ الْيَوْمَ تَنْسَاكُمْ كَمَا تَسِيتُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزَرُنَ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَاصِرِينَ ٣٣ ذَلِكُمْ بِأَنْكُمُ الْكُنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُعْرَجُونَ مِنْ الْتَعْمَلُوا وَمَا كَنُوا بِعِ يَسْتَعْمَبُونَ وَمُو الْتُعْرِيلُ الْكُنْيَا فَالْيَوْمِ وَالْعَزِيلُ الْخُولِينَ وَالسَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيلُ الْعَرِيلُ الْخُولُ الْعَلِيلِي السَّمَواتِ وَرَبِ الْقَرْضُ وَلَالِيلُهِ الْفَرَيْنُ الْعُولِيلُ الْعُولِيلُ الْعُولِيلُ الْعُولِيلُ الْعُرَالِ وَهُو الْعَزِيلُ الْعُرِيلُ الْعُرِيلُ الْعُرِيلُ الْعُلِيلِي الْعُلُولُ وَلَى الْعَلَيْسُ الْعَلَى الْعَلَيْسُ الْعَالِيلُ الْعُولِيلُ الْعُنْفِيلُ الْعُرِيلُ الْعُولِيلُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولِيلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولِيلُولُ الْعُلُولُ الْعُولُولُ الْعُولُولُ الْعُلِيلُولُ الْعُلُولُ الْعُرَالُ الْعُلِيلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُولُ الْ

# سورة الاحقاف

مكية وهى خمس وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا أَبْيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَتَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَلْدِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ٱرُونِى مَا ذَا أَنْدُرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ٱرُونِى مَا ذَا مَعْرِضُونَ مِنْ آلُونِي آلُهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱثْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ

هَيْنًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُسِ ٱللَّهِ أُولِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي عَمْرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِةِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٦ وَ عَلَمَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِك لْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٦ مَّنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُوْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَاتَبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا الْعَضِ وَٱللَّهُ وَكُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ هَذَا بَصَآئِمُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٢٠ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَعْيَاهُمْ وَمَهَاتُهُمْ سَآءً مَا يَعْكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضَ بِالْخُقِّ وَلِيْجُرِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٣٦ أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِيدِ وَعَلْبِيدِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِةِ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيدِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلدُّنْيَا نَبُوتُ وَغَيْبًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُمُ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٣٠ وَإِذَا ثَنْكَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ جَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱتُّنُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُ يُحْبِيكُمْ فُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَمَ رَحِمَ ٱللَّهُ إِنّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٣٩ إِنّ هَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ ٩٩ طَعَامُ ٱلْأَفْيِمِ ٥٩ صَالَمُهُ إِلَى يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ٩٩ كَعَلِي ٱلْحَبِيمِ ٧٩ خُدُوهُ مَاعْتِلُوهُ إِلَى مَوَالَّهُ الْحَبِيمِ ٧٩ خُدُوهُ مَاعْتِلُوهُ إِلَى سَرَآه ٱلْحَبِيمِ ٩٩ دُقُ إِنّكَ سَرَآه ٱلْحَبِيمِ الْعَرْبِيرُ ٱلْحَرْبِيرُ ٱلْحَرْبِيرُ ٱلْحَرْبِيرُ ٱلْمُرْتِيرُ الْمُرْتِيرُ الْمُرْتِيرُ الْمُرْتِيرُ الْمُرْتِيرُ الْمُرْتِيرُ الْمُرْتِيرُ الْمُرْتِي وَعَيْرِي ٣٠ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَتِي مَقَامِ أَمِينِ ٥٩ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ مَاحِهَة مُتَعَالِلِينَ ٩٥ لَا يَكُونُونَ فِيهَا ٱلْمُرْتَ الْمُرْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْحَبِيمَ هُو تَعْتَلِينَ ٩٥ لَا يَكُونُونَ فِيهَا ٱلْمُرْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْحَلِيمَ هُو تَعْدُنَ فِيهَا يَسُرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَالْمُونُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَا مَنْ وَقِلْهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَا مُنْ الْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَا مُنْ وَقِبُونَ لَعَلَمُ اللّهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُمْ مُرْتَقِبُونَ لَا مَا لَعَلَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

# سورة الجاثية

مَكِينَة وهي ست وثلثون آية يسم اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم عَنْرِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ آلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ لَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْم يُرِينُونَ مَ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْم يُرِينُونَ مَ وَآخْتِلَافِ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّبَآء مِنْ رِزْقِ مَآخْهَا مِنَ ٱلسَّبَآء مِنْ رِزْقِ مَآخْهَا بِعِ ٱلْأَرْفَ بَعْدَ ٱللَّهِ مِنَ ٱلسَّبَآء مِنْ رِزْقِ مَآخْهَا بِعِ ٱلْأَرْفَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لِقَوْم يَعْقِلُونَ • تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَالَّرُهَ بَعْدَ ٱللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٩ وَيُلُ اللَّهِ تَعْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِي عَبْهُ وَاللَّهِ تَعْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِي عَبْهُ آيَاتِهِ اللَّهِ تَعْلَى عَلَيْهِ ثُمّ يُصِرُّ مُسْتَكبِرًا حَمَّانُ لِكُلِّ أَمَّاكٍ آيَّتِهِ مُونُونَ ٩ وَيُلُ لَكُلِ أَمَّاكٍ آيَتِهِ مُونُونَ ٩ وَيُنَا عَلِمْ مِنْ آيَاتِنَا هَيْتًا ٱتَّكَذَهَا هُزُوا لَهُ يَعْلَى لَهُمْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا هَيْتًا ٱتَّكَذَهَا هُزُوا أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآثِهِمْ جَهَلَّمُ وَلَا يُفْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِاتُكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآثِهِمْ جَهَلَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَالًا لِهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآثِهِمْ جَهَلَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا اللَّهِ الْمُعْمَالِ اللَّهِ مُنَالًى اللَّهُ مَا كَسَبُوا اللَّهِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا اللَّهِ عَمْلُولُ الْمُعْمَ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآثِهِمْ جَهَلَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

ه رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٩ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوتِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِى وَيُبِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ م بَلْ فُمْ فِي شَلِّ يَلْعَبُونَ ٩ مَا زُتَقِبْ يَوْمَ أُتَأْتِي ٱلسَّمَاءَ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ١٠ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱحْشِفْ بَعِّنًا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلدِّكَرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآثِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ١٩ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْهَوْق وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١٧ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٨ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ مِسْلُطَانٍ مُبِينٍ ١٦ وَإِنِّي عُدْتٌ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ١٠ وَإِنْ لَمْ تُرُّمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ۗ ١١ فَكَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُلَاة قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ٣٦ فَأَسْمِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٣٣ وَٱثْرُكِ ٱلْبَحْمَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَثُونَ ٢٦ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ رَعْيُونِ ٢٥ رَزُرُوعِ رَمَقَامٍ كرِيمٍ ٢٩ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٧ كَذَٰلِكَ وَأَرْزُثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٣٨ فَهَا بَكُتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ وَلَقَتْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ وَٱتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاثَ مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ عَوُّلَاهَ لَيَقُولُونَ ٣٣ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا خَنْ بِمُنْشَرِينَ ٣٠ فَأْتُوا بِآبَآثِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٩ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبِّعِ ٣٧ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُعْرِمِينَ ٣٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٩ يَوْمَ لَا يُعْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٢٩ إِلَّا مَنْ مَا تَشْتَهِيةِ ٱلْأَنْسُ وَتَلَمُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْهُ فِيهَا حَالِدُونَ ١٠ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ وَالْتُهُ فِيهَا فَاحِهَةً كَثِيرُةً مِنْهَا فَاحِهَةً كَثِيرُةً مِنْهَا فَاحُهَةً كَثِيرُةً مِنْهَا فَاحُهُمْ فِيهِا فَاحِهَةً كَثِيرُةً مِنْهَا فَأَكُلُونَ ١٠ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلطَّالِيينَ ١٠ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلطَّالِيينَ ١٠ وَنَانَوُا ثَمُمُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلطَّالِيينَ ١٠ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلطَّالِيينَ ١٠ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلطَّالِيينَ ١٠ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلطَّالِينِينَ ١٠ لَقَدْ حِثْنَاكُمْ بِٱلْخُقِ وَلَكِنَّ آمُرُهُوا أَمْرًا فَهُمْ وَلَكُنْ مَاحِكُمُونَ ١٨ قُلْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ١٨ قُلْ وَلَكِنَّ أَكُنُ اللَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَهُ مُلْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَكُ قَالَنَا أَوْلُ ٱلْقَابِدِينَ ١٨ سُجْعَانَ رَبِّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ اللهُ وَهُو ٱلْمُرْهُمِنَ اللهُ وَقُو ٱلْأَرْضِ اللهُ وَهُو ٱلْمُونِ وَمَا يَعْمُونَ مِنْ كُونِهُمْ وَلَا يُومُهُمُ وَلَا لَكُنُ اللَّهُ وَقُ ٱلْأَرْضِ إِللّهُ وَهُو ٱلْكُونِ اللّهُ وَقُو ٱلْكُونِ اللّهُ وَهُو ٱلْكُونِ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ اللّهِ وَقُلْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ مَنْ خُلُولُ اللّهُ وَلَوْ يَعْلُونَ ١٨ وَلَانُ وَلَا يَوْلُونَ اللّهُ مَنْ خُلُقُ مَنُ وَلَكُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ مَنْ خُلُولُ اللّهُ ولَى اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَولًا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### سورة الدخان

مَكِينة وهي تسع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُنَّا مُرْسِلِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُنَّا أُمْرٍ حَكِيمٍ ٢ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٣ فَيْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٢٠ فَي

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِيدِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ جَآءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَعْتَكُونَ ٢٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٨٠ وَقَالُوا يَا أَيُّعَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُهْتَدُونَ ۗ أَمْ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا ثُمْ يَنْكُثُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِةِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَعَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِى أَمَلًا تُبْصِرُونَ اه أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ ١٥ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ٥٣ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْمَلآئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ٩٥ فَٱسْتَغَفَّ تَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ · إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هِ، فَلَمَّا آسَفُونَا ٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٥ نَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٥ وَلَبًّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ٨٥ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا صَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِبُونَ ٩٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَبْنَا عَلَيْدِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ وَلَوْ نَشَآءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَآئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١١ وَإِنَّة لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُنِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٢ وَلَا يَصُكُّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَذْرُّ مُبِينٌ ٣٣ وَلَهَّا جَآء عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْخِكْمَةِ وَلِأَتِيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَعْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٠ فَاخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَرْمِ أَلِيمٍ ٩٩ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَغْزَنُونَ ٩٩ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٧٠ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ أَنْتُمْ رَأَزْوَاجُكُمْ نُعْبَرُونَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِعَانٍ مِنْ ذَهَبٍ رَأَكُوابٍ رَبِيهَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا رَجَدُنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَذُونَ ٣٣ ثُلُ أُولَوْ جِثْنُكُمْ بِأَهْدَى مِبًّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٢٥ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيةِ وَقَوْمِةِ إِنَّنِي بَرَآة مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاتِيَةً في عَقِبِةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ بَلْ مَتَّعْتُ هَوُلَا وَآبَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقَّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ٢٩ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْمٌ وَإِنَّا بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُرِّلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١٦ أَهُمْ يَقْسِبُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا رَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّعِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شِحْرِيًّا وَرَحْبَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِبًّا يَجْمَعُونَ ٣٣ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُمُ بِٱلرَّحْمِين لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ نِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرْرًا عَلَيْهَا يَتَّكِثُونَ ٣٠ وَزُخْرُنًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبًّا مَتَاعُ ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ رَمَّنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمٍ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٩ وَإِنَّهُمْ لَيَصْدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بِينِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِيُّسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتْكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ السُّم السُّم أَوْ تَهْدِي ٱلْعُنِّي وَمَنْ كَانَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ٢٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِبُونَ ١٩ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ١٦ فَاسْتَنْسِكُ بِٱلَّذِى أُرحِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جه وَإِنَّهُ لَذِكُمْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ جه وَٱسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

# سورة الزخرف

مكّية وهي تسع وثمانون آية بشم ٱللهِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ إِنَّا جَعَلْنَاهُ تُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَذَيْنَا لَعَكِنَّ حَكِيمٌ م أَنَنَصْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّحْرِ صَغْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ، وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي ٱلْأَرَّلِينَ ١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْبَهْزِرُّنَ ٧ فَأَهْلَكْنَا ۖ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٨ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَهُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ 1 ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْذَا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنَة بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ زَّالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٣ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِةِ ثُمَّ تَكْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَرَيْتُمْ عَلَيْدِ رَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا رَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٦ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِةِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱتَّخَذَ مِبًّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٩ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ أُوَمَنْ يُنَشُّو فِي ٱلْخِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْمُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَاثِكَةَ ٱلَّذِينَ هُ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاقًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُحْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآءُ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَعْرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِةٍ فَهُمْ بِةِ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٣ وَكَذَلِكَ مَا

فَهَنْ عَفَا وَأَصْلَمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ وَلَهَنِ ٱنْتَصَمّ بَعْدَ ظُلْبِهِ فَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿ ﴿ إِنَّهَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمٍ ٱلْخَتِّى أُولَآثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَمَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٢٠ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِةِ وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ لَمًّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَغُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ مِم وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْبٍ خَفِيٍّ رَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلَّقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ٱلطَّالِبِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ هُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ٩٩ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ تَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَكْبَلٍ يَوْمَثِهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ٢٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَتْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْبَةً فَرِجَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ٨٨ لِلَّهِ مُلْك ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَعُلُقُ مَا يَشَآء يَهَبُ لِمَنْ يَشَآء إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآء ٱلذُّكُورَ ٩٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَغْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠ وَمَا كَانَ لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَزَآء جَابٍ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِنْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِّي حَكِيمٌ ١٠ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلْأُمُورُ

مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ عِنْكَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيمُ ٣٦ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّمُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِهْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ ٱللَّهُ يَعْتِمْ عَلَى عَلْبِكَ رَيَحْ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ رَيْحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ ۚ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ ٱلسَّيِّآتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥٦ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ وَّٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٦ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّرْقَ لِعِبَادِةِ لَبَعَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَرِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَآء إِنَّهُ بِعِبَادِةِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَرِّلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُمُ رَحْبَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكِّ ٱلْخَبِيدُ ٢٨ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءَ قَدِيرٌ ٢٩ رَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ رَيَعْفُوا عَنْ كَثِيمٍ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ رَلِي وَلَا نَصِيمِ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيعَ فَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٣ أَوْ يُوبِقُّهُنَّ بِمَا كَسَبُوا رَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ٣٣ رَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ٣٠ فَمَا أُوتِيِتُمْ مِنْ شَيْ فَهَا عُكَنيا وَمَا عِنْكَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَّا غَضِبُوا ثُمْ يَعْفِرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْى ثُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآء سَيِّمَةٍ سَيِّمَةٌ مِثْلُهَا

كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٨ رَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ بِيهِ مِنْ شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكُّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا رَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْرَاجًا يَذْرَوُّكُمْ فِيغِ لَيْسَ كَمِثْلِةِ شَيْء وَهُوَ السَّبِيعُ ٱلْبَصِّيمُ ١٠ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِعِ نُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رَمَا رَصَّيْنَا بِعِ إِبْرَهِيمٍ رَمُوسَى رَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّتُوا نِيدِ كَبُمَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ٣ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْدِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآء رَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ٣ رَمَا تَقَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُرْرِثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ الله عَادْمُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ مَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ١٠ وَٱلَّذِينَ لْحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُتَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ هُضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦ أَللَّهُ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْبِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَرِيبٌ ١٧ يَسْتَغِيلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وْٱلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٨ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِةِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَرِيُ ٱلْعَزِيرُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِةِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا وَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَغْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

أَذَقْتَاهُ رَحْبَةً مِقًا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآء مَسَّنْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَمُّسْنَى فَلَنُنَبِّمَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَآئِمةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَمُّسْنَى فَلَنْتَبِمَنَّ ٱلْدِينَ كَفَرُوا بِمَا عَنِلُوا وَلَنَا أَنْعَنْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ بَعَلُوا وَلَنَذِيقَتَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ اللهَ وَإِذَا أَنْعَنْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَلِيمً اللهَّمَّ فَكُو دُعَآه عَرِيضٍ ١٠ ثُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ، بِعِ مَنْ أَضَلُّ مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ، بِعِ مَنْ أَضَلُّ مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كُفَرْتُمْ، بِعِ مَنْ أَضَلُّ مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللّهِ ثُمَّ كُفُرْتُمْ، بِعِ مَنْ أَضَلُّ مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ هُو سَنْ أَنْهُ مَنْ أَنَاهُ اللّهُمْ أَلَاهُ اللّهُمُ أَلَاهُ اللّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاء يَتُهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ٩٥ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْء مُعِيطٌ وَمِنْ لِقَآء رَبِهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْء مُعِيطً

### سورة الشورى

محّية وهى ثلث وهبسون آية بشيم اللّي الرّحيم

ا حَم عَسَقَ كَذَلِك يُوحِى إِلَيْك وَإِلَى اللَّهِ مَنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْقَرِيرُ الْحَكِيمُ اللهُ مَا فِي السَّبَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْفِي وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٣ تَكَانُ السَّبَواتُ يَعَفَظُرْنَ مِنْ فَوْتِهِنَّ وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَتِّعُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي يَعْفَظُرْنَ مِنْ فَوْتِهِنَّ وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَتِّعُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْفِ اللَّهُ إِلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ م وَالدِينَ التَّخَذُوا مِنْ نُونِهِ أَوْلِيمَا اللّهُ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ه وَكَذَلِكَ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ مُونِينًا لِتُنْفِرَ يَوْمَ الْفُورِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْفِرَ يَوْمَ الْخُيْعِ لَا رَقْبَ فِيهِ فَرَاتَا عَرَبِينًا لِتُنْفِرَ أَمَّ الْفُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْفِرَ يَوْمَ اللّهُ لَمُعَلَهُمْ أَمَّةً وَاحِقَةً وَلَوْمَ اللّهُ لَمُعَلِقُمْ أَمُعًا مَنْ يَقَاء فِي السَّعِيمِ ١ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَمُعَلَهُمْ أَمَّةً وَاحِقَةً وَلَا تَعْمِي وَلِي وَلَا اللّهُ عُولَ اللّهُ مُولِ وَلَا تَعْمِي الْمُولَى وَمُو يَعْمَى الْمُولَى وَهُو يَعْمِى الْمُولَى وَهُو يَعْمِى الْمُولَى وَهُو عَلَى اللّهُ عُولَ الْوَلِي وَهُو يَعْمِى الْمُولَى وَهُو عَلَى اللّهُ مُ وَالْمَلِلُهُ هُو الْمُؤْلِقُ وَهُو يَعْمَى الْمُؤْلِى وَهُو عَلَى اللّهُ مُ الْمُؤْلِى وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِى وَلَا اللّهُ عُلَى الْمُؤْلِى وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى الْمُؤْلِى وَلَاللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى وَلَيْكُولُولِكُولُولُ وَلَالِهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى وَلَاللّهُ الْمُؤْلِى وَلَاللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِى الللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُولُولُولُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِ

فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ رَبَيْنَهُ عَدَارَةً كَأَنَّهُ رَلِّ حَبِيمٌ ٣٠ رَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا رَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٦ وَإِمًّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّهْسُ وَٱلْقَهَمُ لَا تَهْجُدُوا لِلشَّبْسِ وَلَا لِلْقَمَمِ وَٱلْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٨ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ رَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَهُمْنِي ٱلْمَرْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء ۚ قَدِير مِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْعِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَغْفَرْنَ عَلَيْنَا أَفَهَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلدِّكِمِ لَبَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٣٦ لَا يَأْتِيدِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَنْدِ وَلَا مِنْ خَلْفِدِ تَنْزِيلٌ إ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ٣٣ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبُّكَ لَكُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ مِمْ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لِقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَآء وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَثُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَآئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ مَ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ نَاخْتُلِفَ نِيدِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن وَبِّكَ لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ رَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّهِ مِنْهُ مُرِيبٍ ٢٩ مَنْ عَبِلَ صَالِّكًا فَلِنَفْسِعِ رَمَنْ أَسَاء نَعَلَيْهَا رَمًا رَبُّكَ بِطَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ، ﴿ اللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُخُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ رَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرِّكَآءى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٨٠ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ٢٩ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَام ٱلْخَيْمِ رَإِنْ مَسْدُ ٱلشَّمْ فَيَوْسٌ قَنُوطٌ م وَلَيْن

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١٦ وَأَمًّا ثَمُوهُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَعَبُّوا ٱلْعَبَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُرِي بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَمُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ نَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَا جَآرُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ كُرْجَعُونَ ٢١ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُونُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِبًّا تَعْمَلُونَ ٢٦ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى طَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ، ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَأَلنَّارُ مَثْرًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا فَمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٦ وَقَيَّصْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَرَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْفُرْآنِ وَٱلْعَوْا فِيعِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ٢٩ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ٢٠ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٨ ذَلِكَ جَزَآء أَعْدَآه ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدُونَ ٢٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ خَعْلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَرُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلآئِكَةُ أَلَّا تَكَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣١ خَنْ أَوْلِيَآوُكُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٦ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْبُسْلِمِينَ جِيهِ وَلَا تَسْتَرِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ إِذْنَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

#### سورة فصلت

محّية وهي اربع وخمسون آية بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١، حَمْ تَيْرِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٢ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَانُهُ فُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَرْم يَعْلَيُونَ ٣٠ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ م وَقَالُوا عُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِسًّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَعُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ عِجَابْ فَوَّعْمَلُ رَاتِنَا هَامِلُونَ • قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَتَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَةً وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٩ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْثُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٨ قُلْ أَيْنَكُمْ لِتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ رَجَّعَلُونَ لَهُ أَنْكَادًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رُوَاسِيَ مِنْ فَوْتِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَغْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآء لِلسَّآئِلِينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاء وَهِيَ نُخَانَّ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآيْعِينَ ١١ نَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَرْحَى فِي كُلِّ سَمَآه أَمْرَهَا وَزَيَّنًا ٱلسَّمَآء ٱلكُّنْيَا بِمَصَابِيمَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١١ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ رَثَمُودَ ١٣٠ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ١٠ فَأَمًّا عَادْ فَالسَّتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا ثُوَّةً أَوْلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدُونَ ١٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّكَا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلكُنْيَا

نُطْفَةٍ فُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوطًا وَمِنْكُمْ امَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُفُوا أَجَلًا مُسَبِّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي يُعْيِي وَيُبِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ قَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَابِ رَجِمًا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٣ إِنِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُحْعَبُونَ فِي ٱلْخَبِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُحْجَرُونَ ١٥ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَّا بَلُ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَانِرِينَ ٥٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمٍ ٱلْحَقِّي وَبِمَا خُنْهُمْ تَبْرَحُونَ ١٩ أُنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ بِيهَا فَبِغْسَ مَثْوَى ٱلْهُتَكَبِّرِينَ ٧٧ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى الْعِدُهُمْ أَرْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ تَضَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٩ أَللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُعْمَلُونَ ٨٨ رَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَى آيَاتِ ٱللَّهِ تُنْكِرُونَ ٨٦ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَمَ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ تُوَّةً وَآثَارًا في ٱلْأَرْضَ فَهَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ١٨٠ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۚ قَالُوا آمَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ مِه فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِةِ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

ٱلْعِبَاهِ أَنْ اللَّهِ مِنَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا رَمَا دُعَآءُ ٱلْكَانِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ مِه إِنَّا لَنَنْصُمْ رُسُلَنَا رَّالَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيّرةِ ٱلدُّنْيَا رَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُ هُ مَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِبِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٥٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورَقْنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى رَذِحْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَأَصْبِرْ إِنَّ رَعْمَ ٱللَّهِ حَقَّى وَٱسْتَغْفِرْ لِكَنْبِكَ وَسَجَّ بِعَنْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٨٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يْجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْمٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌّ مَا أَمْ بِبَالِغِيةِ فَأَسْتَعِدُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٥٠ لَخَلْقُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَحْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَبُونَ ٩٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِئُّ عَلِيلًا مَّا تَثَدَّكُرُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَهُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٩٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا نِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٩٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْء لَا إِلَمَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ١٥ كَذَٰلِكَ يُؤْمَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَذُونَ ٩٩ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآء بِنَآء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَنَّادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٨ قُلْ إِنّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَبًّا جَآءِنِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٩٩ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ

لِلْعِبَادِ مُ ٣٦ رَيّا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٥ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْدِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ تَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا رِلْتُمْ فِي شَكِّ مِبًّا جَآءُكُمْ بِعِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ تُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِةِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ٣٧ أَلْذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِعَيْمٍ سُلُطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُمَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُعَكّبّر جَبَّارٍ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أُسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَةِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاٰذِبًا ٢٠ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْء عَمَلِهِ وَصُدًّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ١٩ وَقَالُ ٱلَّذِى آمَنَ يَهُ قَوْمِ ٱتَّبِعُنِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٣ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوا اللَّهُ عَيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَبِلَ سَيِّقَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ نَأُولَآئِكَ يَكْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْمٍ حِسَابٍ مَمْ وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ٥٠ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُمَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِعِ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُرِكُمْ إِلَى ٱلْغَزِيزِ ٱلْغَقَارِ ٣٩ لَا جَرَمَ أَنَّهَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي ٱلذُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ أَمْ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ١٠ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَثُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّفُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٨ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآتِ مَا مَكْرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوِّهُ ٱلْعَذَابِ ٩٦ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَنْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ ٱلْعَذَابِ ، وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ ٱلصُّعَفَآء لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا نَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ١٥ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ

بَارِزُرِيَ إِلَّا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْء لِبَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١٧ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٨ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآرِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحُنَاجِمِ كَاظِمِينَ ١٩ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآثِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُغْفِى ٱلصَّدُورُ ٣١ وَٱللَّهُ ۚ يَقْضِى ۗ بِالْخُوقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٣٦ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا فُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَكُمُمُ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاسٍ ٣٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُّ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِى شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٢٥ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِمْ كُذَّابٌ ٢٩ فَلَنَّا جَآءُهُمْ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱلْخُتُلُوا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْهُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٢٨ وَقَالَ مُرسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّمِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَتَدْ جَآكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبْهُ وَإِنْ يَكُ صَّادِقًا يُصِبْكُمْ مَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ٣٠ يَا قَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ طَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءً فَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلتَّهَادِ ٣١ رَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْرَابِ ٣٣ مِثْلُ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَهُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيهُ طُلْبًا

#### مكَيَّة وهى خمس وثمانون آية بِسْمِ آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ٢ غَامِمٍ ٱلذَّنْبِ وَقَادِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْدِ ٱلْمَصِيمُ ع مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ، كَذَّبَتْ كَتْبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ مَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحُقَّ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٩ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَعْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّعُونَ بِعَبْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِعِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاكْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَتِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيِمِ ٨ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّذِى وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ 1 وَتِهِمُ ٱلسَّيِّآتِ وَمَنْ تَقِي ٱلسَّيِّآتِ يَوْمَثِنِ فَقَدْ رَحِبْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْغَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مُقْتِكُمْ أَنْفِسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ ا قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِكُنُوبِنَّا نَهَلُ إِلَى خُرْرِجٍ مِنْ سَبِيلٍ ١١ ذَالِكُمْ مِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤُمِّنُوا فَٱلْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيمِ ٣ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَةِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّمُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَٱدْعُوا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّرَ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١٦٠ يَوْمَهُمْ

مَعَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَاثِكُ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٩٠ قُلْ أَفَقَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٥ وَلَقَدُ أُرِحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكِ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ بَلِ ٱللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِةِ وَٱلْقُرْضُ جَبِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّبَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَبِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٩٨ وَنُغِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمٍّ نُفِحَ فِيدِ أُخْرَى فَإِذَا ثُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ٩٩ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورٍ ﴿ إِلَهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيٓ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشَّهَدَأُهُ وَتُضِى بَيْنَهُمْ بِالْخَقِي وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ١٠ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَهُ يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُهَا مُتِعَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ رَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى رَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قِيلَ ٱنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيِئْسَ مَثْرَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٠ رَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآرُهَا رَفْتِعَتْ أَبْرَابُهَا رَقَالَ لِهُمْ خَزَنتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَنْخُلُوهَا خَالِدِينَ ١٠ وَقَالُوا ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُورَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآء فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمَلآثِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حَرْكِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِعَمْدٍ رَبِّهِمْ وَتُضِى بَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَنْهُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ

عُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا نُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٨٨ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَةُ لَآفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَكَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ٩٩ وَبَكَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٥٠ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ هَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اه قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَٱلَّذِينَ ظَلَبُوا مِنْ هَوُلَآهَ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٠ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُّطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مِه تُلْ يَا عِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِمُ ٱلذُّنُوبَ جَبِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٥ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ٥٩ وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ تَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٥ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتٌ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٨٥ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥٩ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٩٠ بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٦ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَلَّمَ مَثْرًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١٣ وَيُخَبِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَ رَلًا أَمْ يَخْزَنُونَ ١٣ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً لَهُ

لَوْ كَالُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَكَكِّرُونَ ٢٩ قُرْآفًا عَرَبِيًّا غَيْمَ ذِي عِرَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَّبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَا ء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَبْكُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ يَغْتَصِمُونَ ﴿ ٣٣ فَمَنْ أَطْلَمُ مِبَّنْ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِى جَآء بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِعِ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٦ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْرَ ٱلَّذِى عَبِلُوا رَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ رَيْعَوِّوْمُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِنْ دُونِةِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْتِقَامٍ ٣٩ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرِّةِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٢٠ قُلْ يَا قَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيةِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ١٦ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلٍ ٣٣ أَللَّهُ يَتَوَقَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَهُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُنْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٩٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآء تُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَبْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ هُ ثُلُ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْةِ تُرْجَعُونَ ٣٩ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَرَّتْ

رَبُّكُمْ لِلَّذِينِ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلكَّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّهَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرٍ حِسَابٍ ١٠ قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ نُعْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَّتِي عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمٍ ١٦ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُهُ مُعْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَاعْبُهُوا مَا شِثْتُمْ مِنْ دُونِةِ تُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِنَ ٱلنَّالِ رَمِنْ تَعْتِهِمْ ظُلَلَّ ذَلِكَ يُحَرِّفُ ٱللَّهُ بِعِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وَٱلَّذِينَ المُتنَبُوا ٱلطَّاغُوتُ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ ثُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠ أَمَهَنْ حَقَّ عَلَيْدِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ١١ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَبْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ رَعْكَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْبِيعَادَ ٢٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ بِعِ زَرْعًا مُعْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعُلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَنْهَنْ شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ نَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّةِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْمٍ ٱللَّهِ أُرلَاثِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٣٠ أَللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ ٱلْخَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِى تَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُونُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَمُلُونِهُمْ إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢٥ أَفَهَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِةِ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رَقِيلَ لِلطَّالِبِينَ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٩ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٧ فَأَذَاتَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِرْىَ فِي ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ

# سورة الزمر

محّية وهي خبس وسبعون آية بشم اللّه الرّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا تَنْرِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٣ إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَهُ ٱلذِينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلذِينُ ٱلْخَالِصُ ء وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ نِيمًا ثُمْ نِيدِ يَخْتَلِفُونَ ، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبْ كَفَّارٌ ٩ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَآصْطَفَى مِبًّا يَخْلُقُ مَا يَشَآء سُبْعَانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ يُكَرِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَسَخَّمَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَمَ كُلُّ يَعْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا رَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثٍ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّى تُصْرَفُونَ 1 إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِةِ ٱلْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَرَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْةِ مِنْ تَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِةِ بُثُلُ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَعْجَابِ ٱلنَّارِ ١٦ أَمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِبًا يَحْدُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكِّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ١٣ غُلُ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا

نَفَادٍ هُ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَمَّ مَآبٍ ٩ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِثْسَ ٱلْبِهَادُ ٥٠ هَذَا فَلْيَذُونُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّاتًى ١٥ وَآخَمُ مِنْ شَكْلِةِ أَزْوَاجٌ ٥٩ هَذَا فَرْجٌ مُقْتَعِمْ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ٩٠ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ١١ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٣ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٣ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِجْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١٩٠ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَعَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٥ قُلْ إِنَّهَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّار ٩٦ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَقَّارُ ٧٠ قُلْ هُوَ نَبَأً عَظِيمً ٩٨ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٩٩ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْبَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِبُونَ ﴿ إِنْ يُوحَى إِلَى اللَّهِ أَنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْهَلَاّتِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ١٦ فَإِذَا سَرَّيْتُهُ وَنَغَخْتُ بِيدٍ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٣ فَسَجَدَ ۗ ٱلْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ رَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٥ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَهُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ٣٠ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٣٠ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ١٨ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٥٠ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٨٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨٣ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْرِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلَصِينَ ١٨ قَالَ فَٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَتُولُ لْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْبَعِينَ ٨٩ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمٍ رَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٨ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْمٌ لِلْعَالَبِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَرْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٦ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ٣٠ أَمْ خَبْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ خَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْجُبَّارِ ٢٨ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّمَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٥ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ ۖ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ ٣٠ إِذْ غُرِضَ عَلَيْدِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْمِ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِابِ ٣٣ رُدُّوهَا عَلَمَّ نَطَفِقَ مَحْمًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْبَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٦ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَعَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْرَهَّابُ ٣٥ فَتَعَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِةِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٩ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّا ﴿ وَغَرَّاصٍ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَذا عَطَآوُنَا مَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِعَيْمٍ حِسَابٍ ٣٩ وَإِنَّ لَهُ عِنْكَفَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ مَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ رَمَذَابِ ١٦ أُرْكُفُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلَّ بَارِدٌ رَشَرَابٌ ٢٦ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٠ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْتًا نَاهْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴿ مِمْ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ وَٱذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِشْحَقَ وَيَعْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَارِ ٣٩ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِحُرَى ٱلدَّارِ ٣٠ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَبِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ مهم وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلٍ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ۖ ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ٩٩ هَذَا ذِكُرُّ رَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كُسْنَ مَآبٍ ﴿ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبْوَابُ اه مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ٥٠ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَرْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٠ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِمْ كَذَّابٌ مِ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٍ مُجَابٌ ، وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءَ يُرَادُ ٩ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْبِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَاقْ ٧ أَأْنْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُمُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِى بَلْ لَمَّا يَكُونُوا عَذَابِ ٨ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ الله السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ١٠ جُنْدُ . مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ تَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١١ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَعْمَابُ ٱلْأَيْكَةِ أُولَائِكَ ٱلْأَحْزَابُ ١١٠ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّ عِقَابِ ١٦ رَمَا يَنْظُرُ هَرُّلَاهَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاتِ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٩ إِصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُمْ عَبْدَنَا دَارُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّعْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيْمَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ ١٩ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآنَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ٢٠ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ ٱلْجُصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحِعْرَابَ ١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَقَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحُقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَآهَ ٱلصِّرَاطِ ٢٦ إِنَّ عَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَكْجَةً وَلِيَ نَكْجَةٌ وَاحِكَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزِّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْتَتِكَ إِلَى نِعَاجِةِ رَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَآء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَدَّاهُ فَٱسْتَغْفَمَ رَبَّهُ وَخَرٍّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٢٠ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ه يَا دَاوُهُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَرَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ 

#### سورة ص

مجّية وهى ثمان وثمانون آية به يسم الله الرّحبي

ا صَ وَٱلْقُرْآنِ ذِى ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٢ كَمْ ٱهْلَكْنَا
 مِنْ تَبْلِهِمْ مِنْ تَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَامِ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرْ
 عِينَ مَنَامِ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرْ

١٠٠ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّولِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي . ٱلْحُسِنِينَ ١٠٩ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَءَ ٱلْبِينُ ١٠٠ وَقَدَيْنَاهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِلْجَرِقِيمَ ١١٠ كَذَٰلِكُ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِجْعَتَى نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِشْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا نُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِةِ مُبِينٌ ١١٠ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١١٥ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ، ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٩ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْقَالِبِينَ ١١٧ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٨ وَهَكَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٩ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١٢٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَعَرُونَ ١٢١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢١ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦٥ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ١٣٩ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٧ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَحُتْضُرُونَ ١٢٨ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٢٩ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٣١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٢ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ رَإِنَّ لُوطًا لَبِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِنْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ١٣٩ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٣٧ رَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّرنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِعِينَ ١٣٨ وَيَّاللَّيْلِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٣٩ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثْكُونِ ١٣١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٣١ فَٱلْتَقَمَةُ ٱلْخُوتُ رَهُوَ مُلِيمٌ ١٩٣ قَلَوْلًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٩٠٠ لِلَبِثَ فِي بَطْنِةِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٢٥ فَنَبَذْنَاهُ بِٱلْعَرَآء وَهُوَ سَقِيمٌ ١٢٩ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْدِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٩٨ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِأْتِةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٨ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ١٩٩ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٥٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَاثِّكَةَ

خَنْ بِمُعَمَّيِينَ ٨٥ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٥٥ لِبِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ٩٠ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَِّقُومِ ٩١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلطَّالِبِينَ ١٦ إِنَّهَا شَهَرَةٌ تَعْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجِيمِ ١٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ٩٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَهَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٩٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَرْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٦ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجِيمِ ٧٠ إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَآءَهُمْ ضَالِّينَ ١٨ نَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٩ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَحْتَمُ ٱلْأَوْلِينَ ٧٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ١١ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٣ إِلَّا عِبَانَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ٣٣ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحْ فَلَنِعْمَ "ٱلْمُجِيبُونَ ١٥ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٥ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ أُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٩ رَتَرَكْنَا عَلَيْدِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٧ سَلَامٌ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ٨٨ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُسْنِينَ ١٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٨ رَإِنَّ مِنْ شِهِعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ١٨ إِذْ جَآء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيةِ وَقَوْمِةِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ مِم أَيِّفْكًا آلِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُويدُونَ مِه فَمَا طَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ فَنَظَمَ نَظْرَةً فِي ٱلْنُّجُومِ ١٧ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١٩ فَرَاعَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَهِينِ ١٣ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِقُونَ ١٣ قَالَ أَقَعْبُهُونَ مَا تَخْعِتُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٠ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجِيمِ ٩٩ فَأَرَادُوا بِعِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٧ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٩٩ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فَلَمًّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ ١٠١ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَيِّي أَذْبَخِكَ فَٱنْظُرْ مَا ذَا تَرِّي ١٠١ قَالَ يُا أَبَتِ ٱلْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَعِكْنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِكْجَبِينِ

٠...

ه وتَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا مِعْمُ مُبِينٌ ١٩ أَيْكَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِطَامًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ ١٧ أَوَآبَآوُكا ٱلْأَوْلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَلحِدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ١٠ وَقَالُوا يَا وَيْلَمَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تُكِذِّبُونَ ٢٦ أَحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَبُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا هُدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَيمِ ٢٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوِّلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَلَاصَرُونَ ٢٩ بَالْ ثُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٧ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ٢٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَبِينِ ٢٩ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُرُّمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ٣٠ نَحَقًى مَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآثِعُونَ ٣٠ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَارِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِيْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْحُبْرِمِينَ ٣٣ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٥ وَيَقُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاهِمٍ عَجْنُونٍ ٣٩ بَلْ جَآء بِالْحَقِي وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٧ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْزَرْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ٩٠ أُولَائِكَ لَهُمْ رِزَّقَ مَعْلُومٌ ١٦ فَوَاكِءٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ٣٦ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ مِم يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ مِم بَيْضَآء لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣٩ لا فِيهَا غَوْلً وَلَا ثُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ٢٧ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينْ كَأَنَّهُنَّ بَيْشٌ مَكْنُونٌ ٨٨ فَأَتَّبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُلُونَ ١٩ قَالَ قَآثِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُولُ أَثِنَّكَ لَبِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَثِدَا مِثْنَا رَكُنَّا ثُرَابًا رَعِظَامًا أَيْنًا لَهَدِينُونَ ١٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ١٠٠ فَٱطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآهُ ٱلْجِيمِ عَه قَالَ تَٱللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ هِه وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ٩٥ أَنَهَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ١٥ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى رَمَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٠ وَأَخْفَوُا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ٥٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَهُمْ وَمُعُمْ وَمُعُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْصَرُونَ ٢٠ فَلَا يَجْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرَّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُبِينُ يُعْلِنُونَ ٧٠ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيْمٌ مُبِينُ يُعْلِنُونَ ٢٨ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي ٱلْعِطَامَ وَهِي رَمِيمٌ ٢٠ قُلْ يُحْيِي الْعِطَامَ وَهِي رَمِيمٌ ٢٠ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ تُوتِدُونَ ١٨ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ تُوتِدُونَ ١٨ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ اللَّهُمِ مِنْهُ تُوتِدُونَ ١٨ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ اللَّهُمِ مِنْهُ تُوتِدُونَ ١٨ أَولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّهُمْ بَلَى وَهُو آلُخُونَ يَعْلَى مُثَلِقُمْ بَلَى وَهُو آلُخُونَ اللَّهُمُ بَلَى وَهُو آلُخُونَ اللَّهُمُ مِنْهُ تُولُونَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱلَّذِي عَلَى اللَّهُونَ اللَّهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱلَذِي عَلَى اللَّهُمْ بَلَى وَهُو آلُكُونُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱلَذِي يَعْوَلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱلْذِي فِي فَيَكُونَ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱلْذِي فَيْوَلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱلْذِي

## سورة الصافات

مكيّة وهي مأدة واثنتان وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالصَّاقَاتِ صَفَّا ا فَٱلرَّاجِرَاتِ رَجْرًا اللهِ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا اللهِ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدُ ه رَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَارِقِ ا إِنّا زَيّنَا الرَّاحِدُ ه رَبُ ٱلسَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ا وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ اللهَ السَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ا وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ جَانِبِ اللهِ مُحُرًا وَلَهُمْ عَذَابُ يَسَّمُّونَ إِلَى ٱلْمَلَا الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ اللهِ مُحُرًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ طِينِ لَازِبِ اللهَ اللهُ عَبِيْتَ إِلَى اللهِ مَنْ خَلِقَنَا إِنّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لَازِبِ اللهَ اللهُ عَبِيْتَ رُونَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْهُ مُن خَلَقْنَا إِنّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لَازِبِ اللهِ اللهُ عَبِيْتَ رُونَ اللهُ عَلَيْهُ مُن خَلَقْنَا إِنّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لَازِبِ اللهَ اللهُ عَبِيْتَ رُونَ اللهُ عَلَيْلُولُ وَاللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لَازِبِ اللهَ اللهُ عَبْتَ رُونَ اللهُ اللهُ أَوْلًا لَيْعَالُهُمْ مِنْ طِينِ لَازِبِ اللهَ اللهُ عَبْتَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ٱتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ٢٩ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٤٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَعِصِّمُونَ ٥٠ مَّلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا أَمُّ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ٥٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا رَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا اللهُ جَبِيعٌ لَكَيْنَا مُعْضَرُونَ مِه فَالْيَوْمَ لَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَرُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هِ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ٩٩ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ نِيهَا فَاكِهَا وَلَهُمْ مَا يَدُّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ٥٥ وَآمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ٩٠ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينَ ١١ وَأَنِ آعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٦ وَلَقَدُ أَضَلُ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَنَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ٩٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٩٣ إِصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠ ٱلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٩ وَلَوْ نَشَآء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَالسَّتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ١٧ وَلَوْ نَشَآء لَهَ تَعْمَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَهَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ١٨ وَمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٩٠ وَمَا عَلَيْنَاهُ ٱلشِّعْمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُمٌّ وَتُوْآنٌ مُبِينٌ ١٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١١ أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِبًّا عَبِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٧٢ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَيِنْهَا

بِكُمْ لَثِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَكَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُوا طَآثِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ٣ وَجَآء مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ ٱقْبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ ٱقَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمُ أَجْرًا رَهُمْ مُهْنَدُونَ ١١ وَمَا لِيَ لَا أَهْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْدٍ تُرْجَعُونَ ١٢ أَأَتَّكِدُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضَرِّ لَا تُفْسِ عَنِّي شَقَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونِ ٢٣ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِيعٍ ٢٠ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَكُسْمَعُونِ ه، قِيلَ ٱنْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَرْمِي يَعْلَمُونَ ٢٩ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِةِ مِنْ بَعْدِةِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ١٨ إِنْ كَلَنَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا ﴿ خَامِدُونَ ٢٩ يَا حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٠ أَلَمْ يَرَوا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٣١ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣٣ وَإِنْ كُلًّا لَبًّا جَسِيعٌ لَدَيْنَا مُعْضَرُونَ ٣٣ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱلْأَرْضِ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَنَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْفُيُونِ ٣٥ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٩ سُبْعَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُسْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٧ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱللَّيْلُ نَسْلَخ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا ثُمُّ مُظْلِمُونَ ٣٨ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الل مَلَكٍ يَسْبَعُونَ ١٩ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَسَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْبَاشْحُونِ ٢٩ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ٣٣ وَإِنْ نَشَأُ نُقْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ رَلَا ثُمْ يُنْقَدُونَ ٢٩ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ٥٥ وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ

ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَلَى عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَكَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُجْوَرُهُ مِنْ شَيْء فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا تَدِيرًا ٣٠ وَلَوْ يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَاجْدُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَالَّذِيرًا ٣٠ وَلَوْ يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَالنَّةَ كَانَ وَلَكِنْ يُوَّخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ٣٠ فَإِذَا جَنَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَلِكِنْ يُوَّخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ٣٠ فَإِذَا جَنَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَلِكِنْ يُوَخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ٣٠ فَإِذَا جَنَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَلِكِنْ يُوَخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ٣٠ فَإِذَا جَنَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَلِكِنْ يُولِونِهُ مِيرًا

### سورة يس

محّية وهي ثلث وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَسَ وَالْفُرْآنِ الْخُرِيرِ الرَّحِيمِ ا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عَنْزِيلَ الْعَرِيزِ الرَّحِيمِ ه لِنُنْدِرَ قَوْمًا مَا أُنْدِرَ آبَارَهُمْ نَهُمْ عَايِلُونَ ٩ لِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاتِهِمْ اللّهُ حَقَّى الْقُولُ عَلَى أَصْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُرْمِنُونَ ٧ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاتِهِمْ اللّه أَعْلَا فَهِي إِلَى الْأَدْقَانِ قَهُمْ مُعْتَحُونَ ٨ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَمًّا أَغْدَرْتُهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَمًّا فَقُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩ وَسَوَآءَ عَلَيْهِمْ أَأَنْدَرْتَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَمًّا فَقُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩ وَسَوَآءَ عَلَيْهِمْ أَأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَنْ يُرْمُنُونَ ١٠ إِنّنَا تُعْدُرُ مَنِ النَّبَعَ الذِّكَ وَحَشِى الرَّحْمَنَ وَمِنْ وَمِنْ وَمُ اللّهُمْ وَمُنْ اللّهُ مُعَلِيفٍ اللّهُ اللّهُ مُعَلِيفٍ اللّهُ اللّهُ مُعَلِيفٍ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَلِيفٍ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

Digitized by Google

٨٨ وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَحَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٩ ثُمَّ أَرْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا نَبِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيمُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّرْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣١ وَنَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخُزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٣٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ نَيَمُونُوا وَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ٣٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَجْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْمَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَبِّرْكُمْ مَا يَتَذَكُّمُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّمَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيمُ ٥٥ فَذُوتُوا فَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمٍ ٣٦ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاثِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَنْ كَفَمّ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِينُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلطَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُنْسِكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٣٠ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَبًّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِمْ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكُمُ ٱلسَّيِّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَعْرِيلًا ٢٣ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي

ٱلْبَعْرُانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْمٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ كُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِمَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَبَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَبِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّثُكَ مِثْلُ خَبِيمٍ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٧ إِنَّ يَشَأْ يُذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ١٨ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعزِيرٍ ١١ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْهُ شَيْءً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْعَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّهَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِةِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَلَا ٱلطُّلْمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخُرُورُ ١١ وَمَا يَسْتَرِى ٱلْأَحْيَاءَ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْبِعُ مَنْ يَشَآءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْبِعِ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٦ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا نِيهَا نَذِيرٌ ٣٣ رَإِنْ يُكَذِّبُوكَ نَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبْرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيمِ ٢٠ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ ٢٥ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَبَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌ بِيقٌ وَحُبْرٌ مُخْتَلِفً أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَاتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِك إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَآءِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ٢٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَّارَةً لَنْ تَبُورَ ٢٧ ليُوقِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورْ شَكُورْ

# سورة الملآئكة

محّية وهي خبس واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ جَاعِلِ ٱلْمَلَآئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِعَةٍ مَثْنَى رَبُلُاكَ وَرُبّاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٣ مَا يَغْجَ ۚ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُنْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُنْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ م وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ . • يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَلَا تَعُرَّنَّكُمُ ٱلْخُيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَعُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ ١ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُرٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَعْجَابِ ٱلسَّعِيمِ ٧ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 1 أَفَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّء عَمَلِدِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِى مَنْ يَشَآء فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاجَ فَتُثِيمُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَرْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَبِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِخُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُمْ أُولَاثِكَ هُوَ يَبُورُ ١٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ ﴿ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْبِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَبَّمُ مِنْ مُعَمَّمٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ غُبُرِةِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٣ وَمَا يَسْتَوِى

وَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّارِقِينَ ٣٩ وَيُوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَثِكَةِ أَهَوُلاَهُ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ مَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ١٩ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَنْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا ثُكَذِّبُونَ ١٦ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلُّ يُريدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآرُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكُ مُفْتَرًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِكْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينٌ ٣٣ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيمٍ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ هُ عَلْ إِنَّهَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٢٩ قُلْ مَا سَأَلْنُكُمْ مِنْ أَجْمٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ٢٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحُقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ٢٨ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقَّ رَإِن ٱهْتَدَيْتُ نَبِمَا يُوحِى إِلَّا رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ تَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ نَرِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ اه وَقَالُوا آمَنَّا بِعِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ ١٠ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِنُونَ بِٱلْفَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ٣٠ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ٩٠ كَمَا مُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَلِّكِ مُرِيبٍ



حَتَّى إِذَا نُزِّعَ عَنْ تُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ٣٠ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ تُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّالَ ٱلْعَلِيمُ ٢٦ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْخَقْتُمْ بِعِ شُرَكَآءَ كَلًّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَرْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَٰذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَكَيْدِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْكَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُرِّمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا أَنَعْنُ مَدَدْنَاكُمْ عَنِ ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ٣٣ رَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُمُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِنْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَخَبْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَبًّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا خَنْ أَكْثَمُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا خَنْ بِمُعَذَّبِينَ ٣٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٩ وَمَا أَمْوَالُكُمْ رَلا أَوْلادُكُمْ بِٱلَّتِي ثُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ رَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَاتِكُ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِهَا عَبِلُوا رَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِبَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء نَهُوَ يُعْلِفُهُ

إِنْ نَشَأً غَسِفْ بِهِمُ ٱلْأَوْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّبَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا نَصْلًا يَا جِبَالُ أَرِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْمَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنِ ٱعْمَلْ سَابِعَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُذُرُّهَا شَهْمٌ وَرَوَاحُهَا شَهْمٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلْجِيِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْدِ بِإِنْنِ رَبِّدِ رَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١٦ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَثُدُورٍ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١٣ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْةِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَبًّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠ لَقَدْ كَانَ لِسَبَآهِ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَبِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ. رَبِّكُمْ وَٱشْكُووا لَهُ بَلْكَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ١٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْتَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَكَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْء مِنْ سِدْرٍ قَلِيلً ١٩ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَارِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَبْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا تُرِّي ظَاهِرَةً وَتَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْمَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ١٨ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَبُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ . أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١٩ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا نَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِنَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ ثُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَبْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيمٍ ٣٦ رَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيبًا ٣ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَخْبِلْنَهَا وَأَشْغَقْنَ مِنْهَا وَحَبَلَهَا ٱلْمُنَافِقِينَ مِنْهَا وَحَبَلَهَا ٱلْمُنَافِقِينَ مِنْهَا وَحَبَلَهَا ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَكَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُورًا رَحِيبًا

## سورة سبآء

محّية وهى اربع وخمسون آية بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ا أَخْتُهُ لِلّهِ ٱلّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخُبْهُ فِي ٱلآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَيْمُ الْحَيْنِ وَالْرَضِ وَمَا يَعْرُخُ مِنْهَا وَمَا يَنْرِلُ مِنَ ٱلسَّبَآهِ وَمَا يَعْرُخُ بِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفُورُ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا قَاتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ فَوْتِ السَّبَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَحْبَمُ إِلّا فِي كِتَابِ فَيْتِينٍ عَلَيْهِمُ مَعْفِرَةٌ وَرِرْشَّ مَنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَمُ مَعْفِرَةٌ وَرِرْشَ مَنْ رَبِّكَ مَنْ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِمُ مَعْفِرَةٌ وَرِرْشَ مَنْ وَلِي وَلا السَّالِحَاتِ أُولَاثِكَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِرْشَ مَنْ وَبِينٍ الْخِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَاثِكَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِرْشَ مَنْ وَبِينٍ مَنْ اللّهِ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ وَبِينٍ الْخِينَ أُولُوا ٱلْعِلْمَ ٱلّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ وَبِينَ عُمْولًا عَلْ نَذَلُكُمْ عَلَى وَيَعِيلُوا الْعَلْمِ الْذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ وَبِينَ أَنْفُوا الْعِلْمَ ٱلّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ وَبِينَ عُولًا الْعَلْمِ وَيَوْلُ الْغِيمَ الْفِي عَلْقِي جَدِيدٍ مَ أَنْتَوى عَلَى اللّهِ كَذِيلًا أَمْ بِعِ جِنَّةٌ بَلِ ٱلْذِينَ لَا يُومِئُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ وَالْسَلِكِ وَالْمَلِلِلْ الْمُعْرِقِ فِي الْعَذَابِ وَالْمَلِلْلِ اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِعِ جِنَّةٌ بَلِ ٱلْذِينَ لَا يُومُمُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَلَابِ وَٱلصَّلَالِ اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِعِ جِنَّةٌ بَلِ ٱلْذِينَ لَا يُومُمُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَمْابِ وَٱلْصَلَالِ الْمُعْلِيدِ 4 أَنْتَرَى عَلَى السَّمَةِ وَالْمَلِلْلِ وَالْمَلِلْلِ الْمُعْرِقُ وَاللّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَةُ وَالْمُولِي وَلَا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَةُ وَالْمُعَلِلُولُولُ اللْمُؤْلِ وَالْمُ الْمَالِقُولُ وَالسَّمَةُ وَالْمُؤْلِ وَالسَّمَةُ وَالْمُولُولُ وَالسَّمَةُ وَالْمُولِ وَلَا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ مِنَ ٱلسَّمَةُ وَالْمُولِي الْمُعْتِلُولُ فَالسَامِلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ لِلْمُولِلِي الْمُعْرِلِي اللْمُعَلِي الْ

' ذَلِكُمْ أَطْهَمُ لِفُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَلَنَ لَكُمْ أَنْ قُوُّهُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِعُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِةِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيبًا مِه إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥٥ لَا جُنَاجَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاه إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاه أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ هَهِيدًا ٩٥ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَّئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْدِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٧٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٨٥ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْمِ مَا ٱلْجُيتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وه يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ لُوَبَّنَاتِكَ وَنِسَآه ٱلْمُؤْمِنِينَ مُكْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ يُعْرَنْنَ فَلَا يُؤُنِّنَ رَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيبًا ٩٠ لَثِنْ لَمْ يَنْتَعِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي فُلُونِكُمْ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُعْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا تَلِيلًا ١١ مَلْعُونِينَ أَيْنَهَا ثُقِفُوا أُخِذُوا رَفْتِلُوا تَقْتِيلًا ٩٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِكَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ رَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ تَرِيبًا ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدُ لَهُمْ سَعِيرًا ١٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يُجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٩٩ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ٩٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ٩٨ رَبُّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا \* كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى نَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِبًّا قَالُوا رَكَانَ عِنْكَ ٱللَّهِ رَجِيهًا ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

كَثِيرًا وَسَبِيْخُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٣ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَآئِكُتُهُ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيبًا ٣٣ تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴿ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا جِهِ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِنْدِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٢٩ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضُلًا كَبِيرًا ٢٠ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكُتْهُمْ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ مِمَّا أَفَآء أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِتُهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْرَاجِهِمْ رَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اه تُرْجِى مَنْ تَشَآء مِنْهُنَّ وَتُؤْدِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَآء وَمَنِ إِيْتَقَيْتَ مِنَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيُّرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي تُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيبًا ١٠ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاء مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ رَقِيبًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرً نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَنْخُلُوا فَإِذَا طَعِبْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَعْيِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ كُلُ يَسْتَعْيِي مِنَ ٱلْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتُنُوهُنَّ مَتَاعًا مَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآه جَابٍ

ْمِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ١٣ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِيم وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرْتَيْنِ وَأَعْتَكْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا نِسَاء ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأْحَدٍ مِنَ ٱلنِّسَاء إِنِ ٱلْقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَفْ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٣ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجُاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِنْنَ ٱلصَّلَوةَ وَآتِينَ ٱلرَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّة رَرُسُولَهُ إِنَّمَا يُرِينُ ٱللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ وَٱنْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا وه إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَّالْقَائِتِينَ وَّالْقَائِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَّالْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّائِمَاتِ وَٱلْحَانِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلدَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيبًا ٣٩ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ٣٧ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَبْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيةِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَبًّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْرَاجٍ أَدْعِيمَآثِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن تَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ تَذَرًّا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ ـ رَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيبًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا

ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ حِلَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَرِّقِينَ مِنْكُمْ وَّالْقَآئِلِينَ لِإِخْرَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَهِيَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآء ٱلْخُرْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَذُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْر أُولَاثِكُ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٢٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْرَابَ لَمْ يَدْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ ٱلْأَحْرَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِ ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَآثِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ١١ لَقَهْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٦ وَلَبًّا رَأَى ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَى اللَّهُ ورَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيبًا ٣٣ مِنَ ٱلْمُرْمِنِينَ رِجَالًا صَكَانُوا مَا عَاهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَيِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا ِتَبْدِيلًا ٢٠ لِيَعْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَانِقِينَ إِنْ شَآءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ تَوِيًّا عَزِيرًا ٢٦ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَتَكَفَ فِي تُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ نَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ نَرِيقًا ٢٧ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْ قَدِيرًا ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَرِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيبًا 

٣ وَتُوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِهِلًا م مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِةِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّآئِ تُطَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَنْعِيآ أَجُمُ أَبْنَآ الحُمْ فَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْرَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ، أَدْعُرهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَنْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءَهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ تُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ خَفُورًا رَحِيمًا ٩ أَلنَّبِي أَرْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْجَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآتِكُمْ مَعْرُونًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَهِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاتًا غَلِيطًا ٨ لِيَسْأَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيبًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ِ ٱلْحِكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّكَا وَجُنُورُّا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآوُكُمْ مِنْ فَوْتِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ وَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِمَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ١١ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْرَاكُ شَدِيدًا ١٦ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَانِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُلْوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَكَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٣ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَا رْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا نِرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُثِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ٥١ وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَنْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْرُلًا ١٦ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَالُ ﴿ إِنْ نَرَوْتُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١١ قُلْ مَنَّ أَا

آهُيُنِ جَوَآءَ بِنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَنْمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتُوُونَ ١٩ أَمًّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَازُى نُولًا يَسْتُوونَ ١٩ أَمًّا ٱللَّذِينَ آمَنُوا وَعِيلَ لَهُمْ ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارُ كُلّبَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُونُوا عَذَابَ ٱلنّارِ ٱلَّذِيقِ كُنْتُمْ بِعِ ثَكْرُبُونَ ١١ وَلَنْذِيقَنَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَخْبَرِ لَعَلّهُمْ يَرْمُ الْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَخْبَرِ لَعَلّهُمْ يَرْمُ الْعَلَهُمْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱللّذَيْنَ عُونَى الْعَدَابِ ٱللّذُنِي مُونَى الْعَذَابِ ٱللّذَيْنِ وَمِرْعِ مِنْ يَرْجِعُونَ ١٢ وَمَنْ أَطْلَمُ مِنْنُ دُحِّمَ بِآيَاتِ وَبِي ثُمِّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنّا مِن الْمُحْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ ١٣٠ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْبَةٍ مِنْ اللّهُمْ أَوْبَعُ يَهُمُ أَوْبُكُ مُونَ بِأَمْرِنَا لِللّهُمْ أَوْبُكُ مُونَ بِأَمْرِنَا مِنْهُمْ أَوْبُعُ يَهُمُ مَا أَوْلِهُمْ مِنَ لَلْكُونَ مِنْ مَنْتَقِبُونَ ١٩٠ أَوَلَمْ يَهُمْ كُمْ أَعْلَمُ مِنْ مَنْتَقِبُونَ بِآلَهُمْ إِلَيْ لَكُونُ لِلْكَ لَايَاتِ أَنْهُمْ مَوْنَ لِلْكُونَ لِيقِيلَ مِنْ مَنْكُونُ الْمُعْلِقِمْ مِنَ الْمُؤْدُونِ يَنْهُمْ أَوْلُوا فِيعِ يَعْتَلِفُونَ الْمَالَةُ الْمُونَ فِي مَسَاحِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ أَنْهُمْ مُونَ فِي مَسَاحِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ أَنْهُمْ مُنْعُونَ الْمَالَهُمْ وَلَا لَكُونُ الْمُعْمُونَ فِي مَسَاحِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتِهُمْ وَلَا لَكُونُ الْمُعْرُونَ مَتَى هَذَا ٱلْفَتْخُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَلْعُمُ وَلَا لَكُونُ الْمُعْرُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِلَى مُنْعُورُونَ مَتَى مَنْ اللّهُمْ وَلَا لَمُ مُؤْلُونَ الْمُعْمُ وَلَا عُلْ مُؤْمُ يُنْطُورُونَ مَا تَأْحُلُ مَنْ اللّهُمْ مُنْتَطِرُونَ مَتَى مَكَا الْفَعُمُ وَلَا لَا لَعُمْ الْمُؤْمُ الْمُعْرُونَ عَلَى اللّهُ مُولِلُولُ عَلَى مُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمُ الْمُؤْمُونَ لِلْكُونُ الْمُؤْمُ وَلَا مُنْ مُؤْمُولُ إِلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالُونَ الْمُؤْمُ وَلِلْ الْمُؤْمُ وَلِلُولُونَ مَالْمُؤْمُونَ فَيْعُومُ ال

### سورة الاحزاب

مدنيّة وهي ثلث وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُّ ٱقَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَانِرِينَ وَٱلْمُنَانِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ مِنَ مَلِينًا حَكِيبًا ٢ وَٱقَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيبًا حَكِيبًا ٢ وَٱقَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيبًا حَكِيبًا ٢ وَٱقَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

## سورة العجدة

# محّية وهى ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ نِيعِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ تَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِةِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ م يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْدِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَنْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ه ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَة وَبَدَأً خَلْق الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآه مَهِينِ ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ رَتَغُمِّ فِيهِ مِنْ رُوحِةِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 1 وَقَالُوا أَيْدُا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ بَلُ هُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ا قُلْ يَتَوَقّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُرُسِهِمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ رَبَّلَا أَبْصَرْنَا وَسَبِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْبَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوتِنُونَ ٣ وَلَوْ شِثْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُذَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ فَذُونُوا بِهَا نَسِيتُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُرقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ه إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا شُعَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ رَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١١ تَلَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَرْفًا وَطَبَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ فُرِّة

نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ٢٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَغُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَبُّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَبُونَ ٢٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٢٦ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَثْلَامْ وَّالْبَكُمُ يَهُذُهُ مِنْ بَعْدِةِ سَبْعَةُ أَبْهُمٍ مَا نَفِكَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧٠ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ ۚ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٣٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَحَّمَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢١ ذَلِكَ مِأَنّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلكَبِيْرُ ٣٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَعْمِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣١ رَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالطَّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ خُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَّمَّا خَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَبِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ٣٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ اللَّوا رَبُّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِنَّ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُونٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ٣٣ إِنَّ وَعْدَهُ ٱللَّهِ حَقَّى نَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحُيَرةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ رَيْنَزِّلُ ٱلْعَيْثَ رَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا رَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَبُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيمٌ

ٱلسَّمَوَاتِ بِقَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآهِ مَآء فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ ١٠ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ مَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١١ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْبَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَهْكُرْ فَإِنَّبَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقْبَانُ لِآبْنِهِ رَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمْ مَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِرَالِدَيْءِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُمْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيمُ ١٠ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُونًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّا ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِئُكُمْ مِمَا كُنْغُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُلَقً إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ نَتَكُنْ فِي تَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيمٌ ١٦ يَا بُنَيَّ أَتِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمْمُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَآصْبِمْ عَلَى مَا أَصَانَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّمْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ غَخُورٍ ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُفْ مِنْ مَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيِيمِ ١١ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّمَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَجَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ مِعَيْمٍ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ۖ آَبَآءَنَا أَوَلُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ٢١ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَةُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ نَحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى رَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةً ٱلْأُمُورِ ١٦ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَعْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَتِّتُهُمْ بِهَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّذُرِ ٣٣ نُبَتِّعُهُمْ قلِيلًا ثُمَّ

ا وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُنِى عَنْ صَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللهُ ٱللهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ فَمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ فَوَّةً فُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُعْفَا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ هِ مَا لَبِثُوا عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللّهِ يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِتَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ كَتَابِ ٱللّهِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ عَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِتَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ فَيَوْمَثِلًا لِلنَّاسِ فِي يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا أَمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللهِ وَلَقِنْ قَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

### سورة لقمان

#### مكّية وهي اربع وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَقْنَطُونَ ٣٦ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣٧ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْبِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيْكُونَ وَجْعَ ٱللَّهِ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِمُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُّوا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٩ أَللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٢٠ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ قُلْ سِيرُوا. فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٣٠ فَأَتِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَثِذٍ يَصَّدَّعُونَ ٣٣ ِ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْدِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَبِلَ صَالِّحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ . يَنْهَدُونَ مَ لِيَعْزِى آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ نَصْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِةِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٩٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ تَجَارُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَبْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي يُوْسِلُ ٱلْرِّيَاجَ فَتُثِيمُ تَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآء كَيْفَ يَشَآء رَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُخُ مِنْ خِلَالِةِ فَإِذَا أَصَابَ بِعِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ إِذَا ثُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٨٠ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِةِ لَمُبْلِسِينَ ٢٩ مَا نُظُمْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُخْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحُنْيِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٥٠ وَلَثِنْ أَرْسَلْنَا رِيِّنا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِة يَكْفُرُونَ اه فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَمُّ تَنْتَشِرُونَ ١٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٦ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ٢٦ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَّابْقِفَآرُكُمْ مِنْ فَضْلِةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ٢٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْمًا وَطَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مَا عَ فَيُغْيِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَفْقِلُونَ ٣٠ رَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ تَغُومَ ٱلسَّمَآء وَّالْأَرْضُ بِأَمْرِةِ ثُمَّ إِذَا تَعَاكُمْ دَعْرَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْهُمْ تَغْرُجُونَ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ٣٦ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧ صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَآء فِي مَا رَزْقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيعِ سَوْآء تَعَافُونَهُمْ كَلِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَعْقِلُونَ ١٨ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْرَآءَهُمْ بِغَيْمٍ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ فَاصِرِينَ ٢٩ فَأَيْمُ وَجْهَلَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَتِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ صُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا قَرِيتَى مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٠ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِعِ يُشْرِكُونَ ٣٥ رَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا تَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا ثُمْ

### سورة الروم

### مكّية وهي ستون آية مِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيْمِ

ا الْم غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ فِي بِضْع سِيبِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَثِذٍ يَفْرَخُ ٱلْمُومِنُونَ م بِنَصْمٍ ٱللَّهِ يَنْصُمُ مَنْ يَشَآءُ رَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُعْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِنَ ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ ثُمْ غَافِلُونَ ٧ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ فَهْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَبَرُوهَا أَكْثَرَ مِنَّا عَبَرُوهَا وْجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِنَاتِ فَهَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِبَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاتِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَارًا ٱلسُّوَء أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِرُنَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١ رَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُحْرِمُونَ ١١ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَ آئِهِمْ شُغَعَاء وَكَانُوا بِشِّرَكَآئِهِمْ كَافِرِينَ ١٣ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِدٍ يَتَفَرَّفُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ نَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُخْضُرُونَ ١٩ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُبْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٠ وَلَهُ ٱلْحَبْدُ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَهِيًّا رَحِينَ تُطْهِرُونَ ١٨ يُعْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ رَيْعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ رَيْعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا رَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١٩ رَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

٥٠٠ وَيَسْتَهْعِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلْ مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ مِه يَسْتَهْمِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَلَّمَ لَحْيِطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ هُ يَوْمَ يَعْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَرْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٥ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً نَإِيَّاىَ فَاعْبُكُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُوْجَعُونَ ٨٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٩ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّبِيغ ٱلْعَلِيمُ ١١ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَتَحَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٣ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ رَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٣ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمَا هَذِهِ ٱلْخَيَرةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُرُّ وَلَعِبْ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَرَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٥٠ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَبًّا فَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٩٩ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٩٧ أُوَلَمْ يَرَوْا أَتَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَنَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٩٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ آفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَبًّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْكَافِرِينَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُعَ ٱلْخُسِنِينَ

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَالسَّتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ٣٩ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِي فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٢٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُرْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٩ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيم وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِبُونَ ٣٠ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مِم أَثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْغُشْآء وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكُمُ ٱللَّهِ أَكْبَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ٢٩ وَكَذَٰلِكَ أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِعِ وَمِنْ هَوَّلَاهَ مَنْ يُؤْمِنُ بِعِ رَمَا يَجْعَهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ٢٠ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِعِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَبِينِكَ إِذًا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٠ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْعَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٢٩ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَياتٌ مِنْ رَبِّهِ عُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوْلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ١٥ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ٥٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَائِكَ هُمُ

٣٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَآء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١١ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمِ ٢٦ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَائِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ٣٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّفُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٣ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّضَافَتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْقَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَّا لَكُمْ مِنْ مَاصِرِينَ ١٥ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ رَقَالَ إِنِّي مُهَاجِمٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢٩ رَوَعَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ رَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُولَةِ وَٱلْكِتَابَ وَآتَيْلُاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلكُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَبِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٦٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ أَيْنَكُمْ لَتَأْثُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَمَ فَمَّا كَانَ جَوَابَ قَرْمِةِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱثْنِينَا بِعَدَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْفِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَلَبًّا جَآءَتْ رُسُلْمَا إِبْرَهِيمْ بِٱلْمُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْتَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِبِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَتْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنْفَجِّيَكُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ٣٣ رَلَمًّا أَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّء بِهِمْ وَصَالَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَعَفْ وَلَا تَعْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ رَأَهُلَكَ إِلَّا آمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَابِرِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْوِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٠٠ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٣٠ وَإِلَى مَّدْيَنَ أَخَاهُمْ أَشُعُيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآعِمَ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَصُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِينِينَ ٣٧ وَعَادًا وَقَنُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ

٣ أَمْ جَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْبَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَسْبِغُونَا سَآء مَا يَحْكُنُونَ م مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآء ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ · جَاهَة فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَتِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ٢ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْبَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِبُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ له وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُهُ خِلَتَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ 1 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِٱللَّهِ فَإِذًا أُرِذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَثِنْ جَآء نَضْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّهِعُوا سَبِيلَنَا وَلْغَيْلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُ بِعَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ وَلَيَعْبِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَبًّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴿ إِلَّا قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٠ فَأَخْبَيْنَاهُ وَأَهْجَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَبِينَ ١٥ رَإِبْرَهِيمَ إِنْ قَالَ لِقَوْمِةِ آعْبُهُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُونَ ١٩ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانًا وَتَعْلُقُونَ إِنْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا لَهُ إِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ١٧ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُّ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١١ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٦ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ مَدَأً ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْشِقُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ

### سورة العنكبوت

مكّية وهي تسع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الم أَحسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَغُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢ وَلَقَهُ
 قَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
 قَتَنَّا اللَّهُ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٣ رَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ. كُنْتُمْ تَرْغُمُونَ ٣٣ قَالَ ٱلَّذِينَ حَتَّى عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلَاهَ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْرَيْنَاهُمْ كَمَا غَرَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ٩٠ رَقِيلَ آدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢٩ فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ٩٧ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ٩٨ وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَآء وَيَعْتَازُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُجْعَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ٩٦ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَبَّدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْدِ تُوْجَعُونَ ١٧ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَةً غَيْمُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآه أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١٢ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَةٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَاتَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٩ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَرْمِ مُوسَى فَبَقَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِّحَهُ لْتَنُوءُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ w وَٱبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٨ قَالَ إِنَّهَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِّنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَمُ جَبْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ

م وَمَّا كُنْتَ بِجَادِبِ ٱلطُّورِ إِنْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِثَنْذِرَ قَوْمًا مَا أَكَلَهُمْ مِنْ تَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِمَا تَكُمَّتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُرتِي مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِخْرَانِ كَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَانِرُونَ ٩٩ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ رَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْمٍ هُدَّى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٦ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِدِ ثُمْ بِدِ يُؤْمِنُونَ ٣٥ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِدِ إِنَّهُ ٱلْجَتُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ مَه أُولَائِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن بِهَا صَبَرُوا رَيَكْرَوُنَ بِٱلْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ رَمِيًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وه وَإِذَا سَبِعُوا ٱللَّعْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْبَالْنَا وَلَكُمْ أَعْبَالُكُمْ سَلَامٌ هَلَيْكُمْ لَا تَبْتَعِي ٱلْجَاهِلِينَ ٩٥ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَعَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَهُنَّا وَلَكِنَّ أَكْتَرَعُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٥ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَبُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعْنُ ٱلْوَارِثِينَ ٥٩ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُمًّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ١٠ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ فَمَتَاعُ الْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١١ أَفَهَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا نَهُوَ لَاتِيعِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحُيَوةِ ٱلكُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ نَلَبًّا أَتَاهَا نُودِى مِنْ شَاطِيُّ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَ ﴿ اللَّهُ عَرْدٌ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٦ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ نَلَمًا رَآمَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانُّ رَبَّى مُدْبِرًا رَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ رَلا تَعَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٦ أُسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِك تَخْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْمٍ سُوْ وَٱضْهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلبِرهِبِ فَكَانِكَ مُرْهَاكَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي تَتَلْتُ مِنْهُمْ نَعْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٦ وَأَخِى هَرُونُ هُو أَنْعَمُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْء يُصَدِّفنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ \* ٣٠ قَالَ سَنَهُدُ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآلِيَاقِنَا أَنْتُهَا وَمِّنِ ٱقَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ ٣٩ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُفْتَرِّى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ٣٧ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِةٍ رَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرِي فَأَوْتِهُ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٩ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ مِعَيْمِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُوهَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُمْ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ هَاتِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ٩١ وَجَعَلْنَاكُمُ أَيْئَةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٣٠ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ -ٱلذُّنْيَا لَفْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٣٣ وَلَقَدْ آقَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآئِمَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْبَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَهَّوُونَ مِهُ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ رَمَا كُنْتَ مِنَ "الشَّاهِدِينَ هم وَلَكِتَّا أَلْشَأْنَا فُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ "الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَارِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ فَقَضَى عَلَيْةِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ١٥ تَالَ رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثِمُ ١٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى اإِنَّكَ لَغَوِيُّ مُبِينٌ ١٨ فَلَمًّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيكُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا تَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِنْ تُرِيكُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْفِي وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَآء رَجَلٌ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَبُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّامِحِينَ ١٠ فَعَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١١ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآء مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّى أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٢٦ وَلَمَّا وَرَدَ مَآء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْدِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْغُونَ ٣٣ وَوَجَدَ مِنْ دُودِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٠ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ نَقِيرٌ ٢٥ نَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِعْيَا ۗ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصّ عَلَيْدِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَرْتَ مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرٌ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَرِيُّ ٱلْأَمِينُ ٢٠ قَالَ إِنِّي أُرِيك أَنْ أَنْكِفَكَ إِحْدَى آبْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي عِلَمٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا نَبِنْ عِنْدِكَ رَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِمِينَ ٨٨ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ أَيَّهَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَعُولُ رَكِيلٌ ٢٩ فَلَمَّا تَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِةِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا إِنَّى آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِعَبَرٍ أَوْ جَذُوةٍ مِنَ

#### سورة القصص

## مكيّة وهى ثمان وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى وَنِرْعَوْنَ بِٱلْحُقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ م وَنُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَعْلَهُمْ أَيْئَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ٩ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيعِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْدِ فَٱلْقِيدِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَعَافِي وَلَا تَعْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُونَهُمَا كَانُوا خَاطِيْينَ . ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى قَارِهًا إِنْ كَادَتْ لَعُبْدِى بِعِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُرُّمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُخْتِمِ قُصِّيمِ فَبَصْرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَعُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاهِحُونَ ٣ فَرَدَنْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا رَعِلْمًا رَكَذَٰلِكَ بَجْرِي ٱلْخُسِنِينَ ١٠ رَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مَوَجَدَ نِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدْرِهِ نَاسْتَقَاتُهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدْرِهِ نَوَكَرَهُ مُوسَى

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحُقِّ ٱلْمُبِينِ ١٨ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٣ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُنْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٩٨ وَإِذَا وَتَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوتِنُونَ ٥٨ وَيَوْمَ نَحْشُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنَّنْ يُكَدِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٩ حَتَّى إِذَا جَآوًا قَالَ أَكَدَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمًّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ رَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا نَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ٨٩ وَيَوْمٌ يُنْغَمُّ فِي ٱلصَّورِ فَغَزِعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً رَهِيَ تَهُمُّ مَمَّ ٱلتَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱتَّقَنَ كُلَّ شَيْء إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١٩ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَثِذِ آمِنُونَ ١٣ وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّئَةِ نَكُبَّتْ رُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ عَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣ إِنَّهَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْمَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْء وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَتْلُو ٱلْقُرْآنَ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ رَمَنْ ضَلَّ مَقْلُ إِنَّمَا أَبَا مِنَ ٱلْمُنْدِرِينَ وَهُ وَتُلِ ٱلْحَمْثُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ مَتَعْرِيْرِنَهَا وَمَا رَبُّلُه بِعَادِلِ عَبًّا تَعْبَلُونَ

مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ٥٩ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآء مَطَرُ ٱلْمُنْكَرِينَ ٩٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى أَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا بِعِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٩٢ أَمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ تَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ مَيْنَ ٱلْجَعْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ أَمَّنْ يُجِيبُ ٱلْبُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَّ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ عَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ١٠٠ أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرْ وَٱلْبَعْمِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاجَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْبَتِهِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ٩٠ أَمَّنْ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَإِلَمُّ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٦ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْقَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩٧ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٩٨ بَلِ أَذَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ ثُمْ فِي شَدٍّكِ مِنْهَا بَلْ ثُمْ مِنْهَا عَمُونَ ٩٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَثِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَآوُنَا أَثِنًّا لَكُوْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا خَنْ وَآبَاوُكَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٦ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ في ضَيْقٍ مِمًّا يَمْكُرُونَ ٣٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا أَالْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧٠ قُلْ هَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَغِيلُونَ ٧٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو نَصْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٩ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ إن قَكَا ٱلْفُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَحْثَمَ ٱلَّذِي ثُمْ نِيعِ يَغْتَلِفُونَ ١٦ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُرْمِنِينَ مِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِةِ وَهُو ٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِينِ أَنَا آتِيكَ بِعِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْدِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ٩٠ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِدِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُمُ أَمْ أَكْفُمُ وَمَنْ شَكَمَ فَإِنَّمَا يَشْكُمُ لِنَفْسِةِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١١ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْٰتَذُونَ ٣٦ فَلَمًّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُرِتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٣٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَانِرِينَ ٣٠ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُبَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيمَ هُ عَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُونَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا ثُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِبُونَ ٢٠ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ٨٠ قَالُوا ٱطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَـآئِرُكُمْ عِنْك ٱللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْقَنُونَ ٩٩ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ قِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ٥٠ قَالُوا قِقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ اه وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ مِه وَٱلْجَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ هُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٩ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ٧٥ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلُ لُوطٍ ، مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٥ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا

يَا أَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱنْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَتَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُونُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٨ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْرِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْمَتَك ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَّ وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْبَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْخِلْنِي بِرَحْبَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَآئِبِينَ ١١ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينِ ١٣ فَبَكَثَ غَيْمَ بَعِيدٍ فَقَأَلَ أَحَطتُ بِبَا لَمْ نُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَآءً بِنَبَإٍ يَقِينِ ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُرتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ` وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٠ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَا يُخُدُونَ لِلشَّبْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَكُونَ ١٠ أَلَّا يَهْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى يُعْرِجُ ٱلْخَبْءِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُعْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٢٧ قَالَ سَنَنْظُمُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٨ إِنْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَنْقِعْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَالنَّظُمْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٢٩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَاَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣١ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأُثُونِي مُسْلِمِينَ ٣٣ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَنْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٣ قَالُوا خَنْنُ أُولُوا ثُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنْظُرِى مَا ذَا تَأْمُرِينَ ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَنْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٥ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْنُرْسَلُونَ ٣٦ فَلَمًّا جَآء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُبِدُونَنِ بِمَالٍ فَهَا آتَانِيَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِبًّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٧ إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا تِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِبِينَ

### سورة النمل

## مكية وهي خمس وتسعون آية بشيم الله الرحمن الرحيم

ا طس قِلْكَ آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ ٢ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُوتُنُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ يُوتِنُونَ ع إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُرَّءُ ٱلْعَدَابِ رَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٩ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِةِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَى أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ تَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ فَلَمَّا جَآءها مُودِى أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانَّ رَلَّ مُدْبِرًا رَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ وَأَدْخِلْ يَكُكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْمٍ سُوَّ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِمْ مُبِينٌ ١٠ وَجَدُوا بِهَا وَآسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفِ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْخَنْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي مَضَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ وَوَرِكَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْمِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَحُشِمَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِيْ وَّالْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ نَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً

رَبِّي أَعْلَمْ بِهَا تَعْبَلُونَ ١٨٩ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَرْمٍ عَظِيمٍ ١٩٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُرُّمِنِينَ ١٩١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩١ وَإِنَّهُ الْتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٣ نَزَلَ بِعِ ٱلرُّن ٱلْأَمِينُ ١٩٩ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٩٥ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينٍ ١٩٩ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرٍ ٱلْأَرَّلِينَ ١٩٧ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَّآءَ بَنِيًّ إِسْرَآئِلَ ١٩٨ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَغْضِ ٱلْأَعْجَبِينَ ١٩٩ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُوِّمِنِينَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي تُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٢ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٣ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظُرُونَ ٢٠٠ أَنْبِعَذَابِنَا يَسْتَهْجِلُونَ ٢٠٥ أَنْرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٩ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٧ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ تَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٩ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِبِينَ ٢١٠ وَمَا قَنَزَّلَتْ بِعِ ٱلشَّيَاطِينُ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١٣ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبْعِ لَمَعْزُولُونَ ١١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ اللهُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَثْرَبِينَ ١١٥ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِنَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٩ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٧ وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ٢٢٠ إِنَّهُ هُو ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٦١ هَلْ أُنبِّنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٢٩ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَنَّاكٍ أَثِيمٍ ٢٢٣ يُلْقُونَ ٱلسَّبْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٢٠ وَٱلشَّعَرَآءَ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُونَ ١٢٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٢٩ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَغْعَلُونَ ٢٢٧ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣٨ وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقِلَبِ يَنْقَلِبُونَ

٥٠ فَا تَغُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥٢ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّهَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُحَمَّرِينَ ١٥٠ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ هَوَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ١٥٩ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓه نَيَأُخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥٧ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ١٥٨ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمِا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٩٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٣ فَأَتَّفُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٩٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ﴿ ١٩٥ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٦ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٩٧ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُرَحِينَ ١٩٨ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٩٩ رَبِّ نَجِّنِي رَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٧٠ فَنَجَّيْنَاهُ رَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٧١ إِلَّا عَجُورًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ١٧٣ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٧٣ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآء مَطَمُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٩ كَذَّبَ أَعْجَابُ ٱلْأَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ. لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولً أَمِينٌ ١٧١ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْةِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨١ أَرْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ١٨٢ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٣ وَلَا تَجْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٠ وَٱتَّفُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْهُ عَجْرِينَ ١٨٩ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطُنُكَ لَبِنَ ٱلْكَادِبِينَ ١٨٧ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءَ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٨٨ قَالَ

تَتَّقُونَ ١٠٧ إِنِّى لَكُمْ رَسُولًا أَمِينُ ١٠٨ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ١١١ قَالُوا أَنْوُمِنُّ لَكَ وَآتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ. ١١٦ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٩ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَعِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْلِمِي كَذَّبُونِ ١١٨ فَٱفْتَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَخِيْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٩ فَأَخْبَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثْحُونِ ١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١١١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمِا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٢١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ كَذَّبَتْ عَاذْ ٱلْبُرْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُرِهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٢٩ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٢٧ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْةِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٨ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ١٢٩ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ٣٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٢ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أُمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أُمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ رَعُيُونِ ﴿ ١٣٥ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٣٩ قَالُوا سَوَآهَ عَلَيْنَا أَرْعَطْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٧ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٨ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩٠ رَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩٢ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٩٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٩ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٦٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْةِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤٩ أَتُتْرَكُونَ فِيهَا هَاهُنَا آمِنِينَ ١٤٧ فِي جَنَّاتٍ وَغُيُونِ ١٣٨ وَزُرُوعٍ وَنَعْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٢٩ وَتَنْعِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

أَفْعَابُ مُوْسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١٣ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ٩٣ مَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٥ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٩٩ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ. ٩٩ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ١١ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ ٣٠ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ٣٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ مِه قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَآءِنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ، • قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ النَّهُمْ وَآبَارُكُمُ ٱلْأَتْدَمُونَ ٣ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَبِينَ ١٨ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ٩٠ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِبُنِي وَيَسْقِينِ ٨٠ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوّ يَشْفِينِ ١٨ وَّالَّذِي يُبِيتُنِي ثُمَّ لِحْبِينِ ١٣ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِ خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٣ رَبِّ عَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ٨٨ وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ ٨٥ وَآجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٩ وَٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ٨٧ وَلَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٨ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ ٨٩ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١٠ وَأُرْلِغَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُقَقِينَ ١١ وَبُرِّرَتِ ٱلْجَيمُ لِلْفَاوِينَ ١٣ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ هَلَّ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ١٠ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ثُمْ وَٱلْفَارُونَ ١٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسً أَجْمَعُونَ ١٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَعْتَصِمُونَ ١٧ قَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي صَلَالٍ مُبِينِ ه إِذْ نُسَرِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ رَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَهَا لَنَا مِنْ هَافِعِينَ ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَبِيمٍ ١٠٦ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٩ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجٌ أَلَا

مِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَّا تَسْتَبِعُونَ ١٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأُولِينَ ٢٩ قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمُ ٱلَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَحَجْنُونٌ ٢٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَثِنِ ٱلْخَفَاتَ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَا مُجُونِينَ ٢٦ قَالَ أَوْلَوْ جِثْتُكَ بِشَيْءِ مُبِينٍ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِعِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمْ عَلِيمٌ • ٣٠ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِةِ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَرْجِعْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ٣٦ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ٣٧ نَجُمِعَ ٱلسُّحَرَةُ لِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ٣٨ رَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُعْتَبِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّجَرَةَ إِنْ كَانُوا فَمُ ٱلْعَالِبِينَ مِ فَلَمًّا جَآءِ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنً لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا خُنُ ٱلْغَالِبِينَ ١٦ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٣٠ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٣٣ فَأَلْقُوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ مِمْ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَف مَا يَأْفِكُونَ وَمُ فَأَلْقِي ٱلجُّمَرَةُ سَاجِدِينَ ٢٦ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وَبِّ مُوسَى وَعَرُونَ ١٩ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمْ اللَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْمَ فَلَسَّوْفَ تَغِلِّمُونَ ١٩ لَأْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِمَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَرَّلِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَأَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٣٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآتَينِ حَاشِرِينَ مه إِنَّ عَرُّلَا لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ هه وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَآئِظُونَ ٩٥ وَإِنَّا لَجَبِيعٌ حَاذِرُونَ ٧٥ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٨٥ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٩٠ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٩٠ فَأَتْبَغُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَمَّا تَرَآءَ ٱلْجَمْعَانِ قَالَ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ٧٧ قُلْ مَا يَعْبَرُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَارُكُمْ فَقَدْ كَكَّبْتُمْ فَسَوْكَ يَكُونُ لِزَامًا

### سورة الشعرآء

مكّيّة رهى مأنتان وثمان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسَمَ قِلْكُ آيَاتُ آلْكِتَابِ آلْمُبِينِ ٣ لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُوْمِينَ ٣ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ آلسَّمَآءَ آيَةً فَطَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خَامِعِينَ هُ فَقَدْ عُرَوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ هُ فَقَدْ كَمُّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمٍ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحْدَثِ إِلّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ هُ فَقَدْ كَمُّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءً مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْ رَزُّنَ ٩ أَرَامُ يَرَوا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَعْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَحْثَرُهُمْ مُونِينَ ٨ وَإِنْ نَاكَى رَبُكَ مُوسَى أَنِ ٱلْتُومُ مُونِينَ ٨ وَإِنْ نَادَى رَبُكَ مُوسَى أَنِ ٱلنُّيْ وَالْقَرْمُ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا حِيمُ ٩ وَإِنْ نَادَى رَبُكَ مُوسَى أَنِ ٱلنُّي مُرَفِينِينَ ٨ وَإِنْ يَقْفُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِلَى اَخُومُ الْعَلِقُ لِسَايِي فَأَرْسِلُ إِلَى هَرُونَ ١١ وَلَهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اللَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآء بَشَرًا نَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا له وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِيرًا ٨٥ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٩ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِلَّا مَنْ شَآء أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِةِ وَكَفَى بِهِ بِكُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا أَلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْقَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَٱسْأَلُ بِعِ خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلْمُخُذُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَاهُمُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٣ تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ١٣ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُمَ أَوْ أَرَانَ شُكُورًا ٩٠. وَعِبَاهُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا رَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٥٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّكَا رَقِيَامًا ٩٩ زَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٩٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ تَوَامًا ١٨ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٩٩ يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ نِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَنْ قَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَاثِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١١ وَمَنْ قَابَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ٧٠ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّعْرِ مَرُّوا كِرَامًا ٧٣ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا تُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١٥ أُولَآتِكَ يُجْزَرُنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّرُنَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَامًا ٧٩ خَالِدِينَ فِيهَا

بِرَيِّكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلْفُرْآنُ لَجُمْلَةً رَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِعِ فُوَّادَكَ وَرَقَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٣٥ رَلَا يَأْتُونَكَ بِبَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحُقِ وَأَحْسَنَ تَعْسِيرًا ٣٦ أَلَّذِينَ يَحْشُرُونَ عَلَى وُجُرجِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ شُرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٢٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ٣٨ نَقُلْنَا ٱنْهَبًا إِلَى ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٠ رَقَوْمَ نُوحٍ لَبًّا كَتَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيبًا ﴿ وَعَادًا وَقَهُونَ وَأَفْعَابَ ٱلرَّشِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٦ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْنَالَ وَكُلًّا تَبُّرْمًا تَعْبِيرًا اللهُ وَلَقَدُ أَتَوا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَمَ ٱلْمُّوم أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ٣٣ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَعَذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١٩٠ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لُؤلًا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسُوكَ يَعْلَبُونَ جِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا وَمُ أَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّعَدَ إِلَّهَهُ هَوَاهُ أَنَأَنْتَ تُكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٢٩ أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْفَرَهُمْ يَسْبَغُونَ أَوْ يَغْقِلُونَ إِنْ فَمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ فَمْ أَصَلُ سَبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كُيْفَ مَدُ ٱلظِّلِّ وَلَوْ شَآء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا فَمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّبْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٨٠ ثُمَّ تَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا تَبْضًا يَسِيرًا ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وَّاللَّوْمَ سُبَاقًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشُوًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ رَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء طَهُورًا اه لِنُعْيِى بِعِ مَلْدَةً مَّيْثًا وَنُسْقِيَهُ مِمًّا خَلَقْنًا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيٌّ كَثِيرًا ١٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدُّكُووا عَأْبَى أَكْفُرُ ٱلقَاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣٥ رَلُو شِئْفَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مَذِيرًا م ه مَلا عُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَمِيرًا ٥٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَّجَ ٱلْجَعْرَفْنِ هَذَا عَذْبُ فَرَاتٌ وَعَذَا مِلْمُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِرًا تَجُورًا ١٥ وَفُو

## سورة الفرقان

محّية وهي سبع وسبعون آية بشم آللهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَرْنِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَآثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ هُ وَأَقِيمُوا 'الصَّلَوةَ وَآتُوا 'الرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا 'الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ٩٥ لَا تَحْسَبَنَّ 'الَّذِينَ كَفُرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ تَبْلِ صَلَوةِ ٱلْغَمْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآء ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاجٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٠ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَبَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ وْٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْمَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَبِيعْ عَلِيمٌ ٩٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْرَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَرَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَرْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُرتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٣ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِةِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْمٍ جَامِعٍ لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةِ فَإِذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِبَغْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِبَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُيمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورِ ١٩ أَلَمْ قَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّجُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَٱلطَّيْمُ صَالَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتُسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٣٣ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي عَجَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَامًا مَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّبَآء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآء وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآءُ يَكَاهُ سَنَا بَرْقِهِ يَهُعَبُ بِٱلْأَبْصَارِ مِم يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآه فَيِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِى عَلَى أَرْبَعِ يَعْلَقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ هُ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَآلِلَهُ يَهْدِى مَنْ يَشَلَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤٩ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاثِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَريقَ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٨٠ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْةِ مُذْعِنِينَ ٩٩ أَنِي تُلُوبِهِمْ مَرَفْ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَعَانُونَ أَنْ يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ • وَإِنْمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَغُولُوا سَيِعْهَا وَأَطَعْنَا وَأُولَاثِكَ هُمْ ٱلْمُفْكِدُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْعِ فَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْفَآثِرُونَ ١٥ وَأَنْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ أَمَوْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُبِّلَ وَعَلَيْتُكُمْ مَا حُبِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَذُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلْبُيِينُ مِ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لْيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْمٍ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَبِيعًا أَيَّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣٣ وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَى مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِنْ يَكُونُوا نُقَرَآءَ يُعْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٣ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ قَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآثُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا نَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآء إِنْ أَرَدْنَ تَعَصّْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْخَيَرِةِ ٱلكُنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِةِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْبِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ أَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّئٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شُرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَانُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِةِ مَنْ يَشَآء وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّء عَلِيمٌ ٣٩ فِي بُيُرتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكَرَ فِيهَا ٱسْهُمْ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَّالْآصَالِ ٣٧ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمٍ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ رَإِيتَآهُ ٱلرَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيعِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِغَيْمٍ حِسَابٍ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلطَّمْآنُ مَآء حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَرَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٠٠ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَخْمٍ لِجِيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِةِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِةِ سَحَابٌ طُلُبَاتٌ بَعْضُهَا نَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ فِي ٱلكُنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٠ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوُّكْ رَحِيمٌ ٣١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا` لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآه وَٱلْمُنْكَمِ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَعُوا أَلَا نُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِمَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُصَّنَاتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥٠ يَوْمَثِذٍ يُوَنِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقّ ٱلْمُبِينُ ٢٩ أَلْخَبِيثَاتُ لِخُبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِخُنِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَائِكَ مُبَرَّرُنَ مِنَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْتَى كَرِيمٌ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٨ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمْ رَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَ أَرْكَى ﴿ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٦ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَكْخُلُوا بُيُوتًا عَيْمَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ رَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِغُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِهَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآهُ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَرَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

٢ أَلرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأَنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْنَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلرَّانِي لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلرَّانِيَةُ لَا يَنْكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ مَ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ مُمُ ٱلْفَاسِقُونَ • إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٤ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَآء إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ v وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِهِينَ ٨ وَيَدْرَوُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَبِنَ ٱلْكَاذِبِينَ 1 وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِتِينَ ١٠ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ رَأَنَّ ٱللَّهَ تَرَّابٌ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآرًا بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ مَا آكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تُوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١ لَوْلا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَّالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ ٣ لَوْلًا جَآوًا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآء فَأُولَائِك عِنْدَ اللَّهِ ثُمُ الْكَاذِبُونَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَبَسَّكُمْ فِيبَا أَفَضْتُمْ نِيعِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْكَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلًا إِذْ سَبِعْتُهُوهُ تُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٩ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِمِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا



١٠١ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَحُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ جَرْزَخْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا نَفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِنِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ١٠٥ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْكِنُونَ ١٠٥ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٩ تَلْفَحُ رُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِّحُونَ ١٠٧ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَنْنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَرًّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون ١١١ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا زَّأَرْحَمْنَا زَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ ١١٦ فَٱتَّخَذَتُهُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَغْحَكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآثِرُونَ ١١٠ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَكَانَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ ٱلْعَادِينَ ١١٩ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَنَحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا رَأَتُكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِعِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ

### سورة النور

مدنيّة وهى اربع وستون آية بِسْمِ آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ اللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ اللّهِ آلرَّمْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 181

ٱتَّبَعَ ٱلْخَتُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّبَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ نَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ١٠٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا لَحَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٥٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٦ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٠ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَكَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٨ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ نَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْثِدَةَ قلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْةِ تَحْشُرُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْيِى وَيُبِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ٨٣ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ ﴿ ١٨ قَالُوا أَبُدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وُعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ م لَقَدْ رُعِدْنَا نَعْنُ وَآبَآوُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَرَّلِينَ: ٨٨ قُلْ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَكَكُّرُونَ ٨٨ قُلْ مِّنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٩ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَتَّقُونَ ٩ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيمُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْدِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُحْكَرُونَ ١٣ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِٱلْحُقِي وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . ٩٣ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَةٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَةٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَاوَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ ثُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَتِي مَا يُوعَكُونَ ٩٩ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٩٧ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِدْنَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٩ رَتُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ رَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَكَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالُ رَبِّ ٱرْجِعُون



لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ٥٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٢٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَا كُلَّمَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ٦٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ عَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٢٨ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِيدٍ فَالْسَتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٢٩ فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا رَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِكُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١٥ وَلَقَدْ آقَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَكُونَ ٥٠ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُهَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مِه وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٠ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٠ فَكَرْهُمْ فِي غَبْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ٥٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُّهُمْ بِعِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٨٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِهِمْ مُشْفِقُونَ ٩٠ وَٱلَّذِينَ أَمْ بِآيَاتِ رَبِهِمْ يُؤُمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٣ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَتُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٩٣ أُولَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَعُمْ لَهَا سَائِقُونَ ٩٣ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا رَلَكَيْنَا كِتَابُّ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١٠ بَلْ تُلُوبُهُمْ فِي غَبْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ثُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِمْ بِٱلْعَذَافِ إِذَا ثُمْ يَجْأَرُونَ ١٧ لَا تَجْأَرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ٩٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ٩٦ مُسْتَكْبِرِينَ بِعِ سَامِرًا تَكْمُهُرُونَ ٧٠ أَنَلَمْ يَدَّبُّرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٧٠ أَمْ يَقُولُونَ بِعِ جِنَّةً بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَأَكْتَرُهُمْ لِلْمَقِّ كَارِهُونَ ١٣ وَلَو

تَغْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاء تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ١١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِبًّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٢٦ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٢٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِعِ فَقَالَ يَا تَوْمِ آعْبُدُوا آللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهٍ غَيْرُهُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ٣٠ فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَرْمِةِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ٢٥ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ بِهِ جِنَّةً نَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ٢٩ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٧ فَأَرْحَيْنَا إِلَيْعِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيِنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآء أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ١٨ فَٱللَّكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَتُونَ ٢٩ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَبِّ أَنْرِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْمُنْزِلِينَ ٣١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ رَإِنْ كُنَّا لَهُبْتَلِينَ ٣٢ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ تَرْنًا آخَرِينَ ٣٣ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَنَلًا تَتَّقُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِبًّا تَأْكُلُونَ ٣٥ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِبًّا تَشْرَبُونَ ٣٦ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَحَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِطَامًا أَنَّكُمْ مُعْرَجُونَ ٣٨ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٩ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلكُنْيَا نَمُوتُ وَغُيّا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا وَمَا نَعْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ١٠ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٠ قَالَ عَمَّا قلِيلٍ لَيُصْجِعْنَ نَادِمِينَ ٣٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ تَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآء فَبُعْدًا

جِهَادِةِ هُوَ آجُتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِلَّهُ وَالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِلْهُولِ شَهِيكًا إِبْرَهِيمَ هُوَ سَبَّاكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٨ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلْإَسُولُ شَهِيكًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ قَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ

#### سورة المؤمنيين

مكية وهى مأبة وثبان عشرة آية بشم الله الرّحيم الله

ا قَدْ أَثْمَعَ ٱللَّهُومِنُونَ ا ٱلَّذِينَ الْمُ وَمَلُوتِهِمْ خَاشِعُونَ ا وَٱلَّذِينَ الْمُ فَعِ صَلُوتِهِمْ خَاشِعُونَ ا وَٱلَّذِينَ الْمُ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ ، وَٱلَّذِينَ الْمُ لَعُورُ حِهِمْ حَافِظُونَ ، وَٱلَّذِينَ اللَّهُ عَيْمُ لِلْمُرْجِهِمْ حَافِظُونَ ، وَٱلَّذِينَ اللّهُ عَيْمُ عَيْمُ الْمُومِينَ الْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُهُم مَلُواتِهِمْ الْعَادُونَ ، وَٱلَّذِينَ اللّهُ لِمَانَاتِهِمْ مَعْدُهِمِ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ الْوَلَاثِينَ اللهُ الْعَادُونَ ، الْوَلَاثِكَ اللّهُ الْعَالَونِ اللّهُ الْعَالَونِ اللّهُ الْوَلِرُدُونَ الْفِرْدُوسَ اللهُ فِيهَا خَالِدُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلَالُهُ نَطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينٍ اللّهُ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ مَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ اللّهُ جَعَلْمَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينٍ اللّهُ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ مَلِينٍ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُلْفَعَةُ عَطَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِطَامَ لَحَنّا النّطُقَةَ مَنْ عَلَيْهِ مَعْدُونَ اللّهُ الْمُعْتَةُ عَطَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِطَامَ لَحَنّا وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱللّهُ الْمُعْتَةِ عَطَامًا فَكَسُونَا ٱلْعِطَامَ لَكُنّا وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللّهُ الْمُعْتَةِ عَطَامًا فَكَسُونَا ٱلْعُطَامَ لَكُنّا وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُعْتَا عَلَاللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْعَلَقَةَ مُعْتَلُونَ اللّهُ الْعَلَقِيقِ عَلَيْكُونَ اللّهُ الْعَلَقَةُ عَلَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الل

بأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٩١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَالِيُّ ٱلْكَبِيمُ ١٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُعْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيمٌ ١٣ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ رَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَبِيلُ ٩٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَّالْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْمِ بِأَمْرِةِ وَيُنْسِكُ ٱلسَّبَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِنْنِةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوُكْ رَحِيمٌ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيثُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُرِر ﴿ ١٩ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ثُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَارِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِلَّكَ لَعَلَى هُدِّى مُسْتَقِيمٍ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ٩٨ أَلَّاهُ يَعْكُمُ مَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيعِ تَخْتَلِفُونَ ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧٠ وَيَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِعِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِ عِلْمٌ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ نَصِيرٍ ١١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكَمَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَمَانَتِئْكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلًا فَٱسْتَبِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلدَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ١٣ مَا قَكْرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَرَقٌ عَزِيزٌ ١٠٠ أَللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ رَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكُعُوا رَٱسْجُدُوا وَّاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وُٱلْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ

فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَاذٌ وَتَهُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفِ كَانَ نَكِيمٍ مِم فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا رَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا رَبِثُم مُعَطَّلَةٍ وَتَصْرٍ مَشِيدٍ ٥٠ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ تُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَرْ آذَانَّ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْبَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْبَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ٢٩ وَيَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِلَهُ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمًّا تَعُدُّونَ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيمُ ٩٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٩ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآئِكَ أَعْجَابُ ٱلْجِيمِ الله وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِنَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْشَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُعْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ لِكِجْتَعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَعُّ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَهْن وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ · وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣٠ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُعْبِتَ لَهُ تُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٠ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ هِ ٱلْمُلُكُ يَوْمَثِنٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاثُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا رَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّارِقِينَ ٨٥ لَيُدْخِلَتُهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٥ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِيثْلِ مَا عُرِقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفْرٌ عَفُورٌ ٩٠ ذَلِك

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَّتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا رَأَطْعِمُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيمَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُونُوا نَكُورَهُمْ وَلْيَطُّونُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣١ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْكَ رَبِّهِ رَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَرْفَانِ وَٱجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ٣٣ حُنَفَآء لِلَّهِ غَيْمَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَكَأَنَّهَا خَرٌّ مِنَ ٱلسَّمَآء نَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْمُ أَوْ تَهْدِي بِدِ ٱلرِّيخُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ٣٣ ذَلِكَ رَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِمَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ٣٨ لَكُمْ فِيهَا مَنَانِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَبَّى ثُمَّ تَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَدْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيبَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَةً وَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِمِ ٱلْمُعْبِتِينَ ٣٩ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ عُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيبِي ٱلصَّلَوةِ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ تَحَّرُنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لَنْ يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآرُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ شَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَبَشِّمِ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُذَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ١٠ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ أَهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْمٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِهُ يُهْكُرُ فِيهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُونَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِى عَزِيزٌ ٣٠ ٱلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَكَهَوا عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ

Digitized by Google

ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُوا لَهَنْ ضَرُّهُ أَتْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْهَوْلَى وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيمُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْعَلُ مَا يُرِيكُ ٥١ مَنْ كَانَ يَظُنَّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَبْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّبَآء ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْكُهُ مَا يَغِيظُ ١٩ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يُرِيدُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَّالْحَبُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَهْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّبْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلنَّجَمُ وَٱلدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْةِ ٱلْعَذَابُ ١٩ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ٢٠ هَذَانِ خَصْبَانِ ٱخْتَصَبُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَرْقِ رُوسِهِمُ ٱلْخَمِيمُ ٢١ يُصْهَرُ بِعِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُونُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٢٦ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيمٌ ٢٥ وَهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَبِيدِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَا يُجِدِ ٱلْخُرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآء ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٢٩ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِمْ بَيْتِي لِلطَّآيْفِينَ وْالْقَآئِيِينَ وَٱلرُّكِعِ ٱلجُّودِ ١٨ وَأَذِنْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْجٍ يَأْثُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيٍّ عَبِيقٍ ٢٩ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ

### سورة الج

# مكّية وهى ثمان وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٌ ٢ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبًّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَبْلٍ حَبْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا ثُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ هَيْطَانٍ مَرِيدٍ • كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْعَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَغَيْمٍ مُعَلَّقَةٍ لِلْبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرٌّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآه. إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَلَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى ۚ أَرْدَٰكِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِكَةً نَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْهَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَرْجٍ بَهِيمِ ٩ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعْيِى ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً عَدِينً ٧ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ لِيَجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْمٍ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ٩ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلكُّنْيَا خِزْيٌّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخُرِيقِ ١٠ ذَلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْبٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِمَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٦ يَدْعُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ

رَاجِعُونَ ١٠ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِةِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ١٥ وَحَرَامٌ عَلَى تَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مُتِعَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَعُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ١٧ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِبِينَ ١٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ ` جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ٩٩ لَوْ كَانَ هَوْلَآهَ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَاثِكُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٦ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِهُونَ ١٠٣ لَا يَحْزُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلآثِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآء كَطَيّ ٱلدِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَكَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ نُعِينُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٥ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْمِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّالِحُونَ ١٠٩ إِنَّ في هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ١٠٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠٨ قُلْ إِنَّهَا يُوحَى إِلَّا أَنَّهَا إِلَهُكُمْ إِلَا وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٩ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآه وَإِنْ أَدْرِى أَتْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١١٦ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْبَنُ ٱلْبُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

رَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ١٠٠ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخُبَآئِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَرْه فَاسِقِينَ ٥٠ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٩ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ نَخَبَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٧ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٨ وَدَاوُكَ رَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِكُكْبِهِمْ شَاهِدِينَ ٧٩ نَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ٥٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ١٨ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّمَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِةٍ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْء عَالِبِينَ ٨٦ زُمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُومُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ٣٨ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَيِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِيينَ ٩٨ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ نَكَشَفْنَا مَا بِعِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَادِدِينَ مَهُ رَّإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٨٩ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٨ وَذَا ٱلنَّونِ إِذْ ِ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْدِ نَنَادَى فِي ٱلطُّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْعَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ مَم فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُجْبِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ وَرَكُرِيَّا ۚ إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ١٠ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَعْيَى وَأَصْفُنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَيَكْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ١١ وَٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفُخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَبِينَ ١٢ إِنَّ هَذِهِ أَمُّتُكُمْ أُمُّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٣٠ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إليَّنَا

رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا رَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٩٨ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآء وَذِكُرًا لِلْمُتَّقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَخْشَرْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْعَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اه وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ رَكْنًا بِعِ عَالِمِينَ ٣٠ إِنْ قَالَ لِأَبِيهِ رَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ مِنْ قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ نَهُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٩ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٥٠ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى نَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ ٥٩ كَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْدِ يَرْجِعُونَ ١٠ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَبِنَ ٱلطَّالِبِينَ ١١ قَالُوا سَبِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ١٣ قَالُوا فَأَثُوا بِعِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٩٣ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا قَاَّسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِبْتَ مَا هَوُّلَا مَ يَنْطِقُونَ ٩٧ قَالَ أَنْتَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ أَتِّ لَكُمْ وَلِهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩٩ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ٧٠ وَأَرَادُوا بِعِ كَيْدًا نَجَعَلْنَاهُمْ ٱلْأَخْسَرِينَ ١١ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١٢ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْفُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧٠ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوةِ

ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْعَانَهُ مَلْ عِبَاذُ مُكْرَمُونَ ٢٧ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ١٨ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ٢٩ إِلَّا لِمَنِ ا رُتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيةِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِبِينَ ٣١ أُوَلَمْ يَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآء كُلَّ شَيْء حَيّ أَفَلَا يُؤُمِنُونَ ٣٦ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا نِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَكُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآء سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَبَمَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَعُونَ ٣٠ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَنَإِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٣٩ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْمِ فِتْنَعُ وَإِلَيْهَا تُرْجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ ثُمْ كَانِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَكْجِلُونِ ٣٩ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٦ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا ثُمْ يُنْظَرُونَ ٣٦ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِقٌ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ نَحَاق بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَكْلَرُكُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ بَلْ ثُمْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَبْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْمَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا ثُمْ مِنَّا يُعْجَبُونَ ١٠٠ بَلُ مَتَّعْنَا هَوُلَآه وَآبَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلًا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْهَن نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ٢٩ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِٱلْوَحْي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءِ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ١٠ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَكْحَةٌ مِنْ عَذَابِ

ذِكْمِ مِنْ رَبِّهِمْ مُعْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً عُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ أَنْتَأْتُونَ ٱلجِّحْرَ وَأَنْتُمُ تُبْصِرُونَ م قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ بَلِ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمْ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ تَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ٩ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَخْيَنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآء وَأَهْلَكْنَا ٱلْبُسْرِفِينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ فِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١١ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَلَنْتُ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١٢ فَلَبًّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَرْكُفُونَ ٣ لَا تَرْكُفُوا وَٱرْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ١٩ قَالُوا يَا رَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُبَا لَاعِبِينَ ١٧ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذُ لَهْوًا لَأَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ٨ بَلْ نَقْدِفُ بِٱلْحَقِي عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١١ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوْاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِعِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ ٢٠ يُسَبِّعُونَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢١ أَمِ ٱتَّعَدُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْهِ فَمْ يُنْشِرُونَ ١٦ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُجْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٣٣ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَعُمْ يُسْأَلُونَ ٣٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَةً تُلْ هَاتُوا بُرْعَانَكُمْ هَذَا ذِكُمُ مَنْ مَعِي وَذِكُمُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَبُونَ ٱلْحَقَّى فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ ظَيْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِى إِلَيْدِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَاعْبُدُونِ ٢٩ وَقَالُوا ٱلَّخَذَ

مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَذُو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ١٢١ فَبَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٣٣ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ١٢٠ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ١٢٥ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْقَنِي أَعْمَى رَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ١٣٦ قَالَ كَذَلِك أَتَنْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا رَكَذَلِك ٱلْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٧ وَكَذَٰلِكَ خَبْرِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ١٣٨ أَنَكُمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلنَّهَى ١٣١ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَبًّى ١٣٠ فَاصْبِمْ عَلَى مَا. يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَبْدِ رَبِّكَ تَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَآه ٱللَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَاكَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيعِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَٱبْقَى ١٣٢ وَأَمُرْ أَهْلَك بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِمْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَعُنْ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْرَى ١٣٣ وْقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلعُّحُفِ ٱلْأُولَ ١٣٠ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّاهُمْ بِعَدَابٍ مِنْ قَبْلِةِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلً وَخَوْرَى ١٣٥ قُلْ كُلُّ مُتَرَّبِّصُ فَتَرَبُّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَعْجَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى

# سورة الانبيآء

مكّية رهى مأنة واثنتا عشرة آية
يشم اللّع الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللّع اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ رَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ
الْقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ رَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

عَاكِفًا لَنُعَرِّفَتَهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتَهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٨٠ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْهًا 49 كَذَٰلِكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآء لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٠ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَخَشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَثِينٍ زُرْقًا ١٠٣ يَتَعَانَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِهَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ /وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَذَرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَوَى فِيهَا عِرَجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٧ يَوْمَثِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِرَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِذٍ لَا عَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ عَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْهَيِّ ٱلْقَيُّرمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا يَعَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١١٦ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ثُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْرَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَرْ يُعْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١١١ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَهْجُلُ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيَهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى آَنَمَ مِنْ عَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ١١٥ وَإِنْ تُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلْمُجُدُوا لِآدَمَ فَاجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُور لَكَ وَلِرُوجِكَ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَعَشْقَى ١١١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَشْمَرُ فِيهَا وَلَا تَعْحَى ١١٨ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُك عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَعْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى آنَمُ رَبَّهُ فَغَرَى ١٢٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٢١ قَالَ ٱهْبِطَا

أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَعْمِ يَبَسًا م لَا تَعَافُ دَرَكًا وَلَا تَعْشَى ١٨ فَأَتْبَعَهُمْ مِرْعَوْنُ بِجُنُودِةِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ٨٦ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ قَكْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدْرِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَٰنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَّالسَّلْوَى ١٣ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْفَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى مِه وَإِنِّي لَفَقَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَكَى هم وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ فَوْمِكَ يَا مُوسَى ٨٩ قَالَ هُمْ أُرلَآهَ عَلَى أَثَرِى رَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ٨٧ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَرْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ ٱلسَّامِرِيُّ. ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِةِ غَضْبَانَ أَسِفًا ٨٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَعِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَرْعِدِى ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَك بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِبْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ٩١ أَفَلًا يَرَوْنَ أَلًّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ٣٣ وَلَقَكُ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَرْمِ إِنَّهَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَأَتَّبِعُونِي رَأَطِيعُوا أَمْرِى ٣٣ قَالُوا لَنْ نَبْرَجَ عَلَيْةِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى 4 قَالَ يَا هَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلًّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ه قَالَ يَا آبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ٣٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَمِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذاتُهَا وَكَكَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِى ١٧ قَالَ مَانْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَرةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ رَإِنَّ لَكَ مَرْعِدًا لَنْ تُخْلَقَهُ وَٱنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ

لِأُولِي ٱلنَّهَى ٥٠ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَّةً أُخْرَى ٨٥ وَلَقَدْ أَرِيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَدَّبَ وَأَبَى ٩٥ قَالَ أَجِثْنَنَا لِتُغْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِيَخْرِكَ يَا مُوسَى ٩٠ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِحِمْ مِثْلِةِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا رَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَامًا سُوى اللهِ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ نُحْمَى ١٢ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠ فَيُشْجِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱلْتَرَى ٥٥ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٩٩ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِيجْرِهِمَا رَيَكْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ١٧ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتُّنُوا صَفًّا وَقَدْ أَنْلَجَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ بَلْ أَنْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ رَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ شِجْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٧٠ فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ١١ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَٱلْقِ مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِمٍ وَلَا يُفْلِمُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٧٣ فَأَلْقِيَ ٱلمَّكَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ١٠٠ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلجِّعْرَ فَلَأَتَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَابٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُرِعِ ٱلنَّعْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٥٠ قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقْضِى هَذِهِ ٱلْحُيَوةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَعْفِمَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلجِّمْ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ نُجُّرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَسُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَا ١٧ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ٧٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكِّى ٧٩ وَلَقَدْ

ٱلْأُولَى ٣٣ وَٱصْبُمْ يَدَكَ إِلَى جَلَاحِكَ تَغْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْرٍ سُوْ آيَةً أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ٢٥ إِنْهَبْ إِلَى نِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَشِمْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يَفْقَهُوا قَوْلِي ٣٠ وَٱجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣٣ آشْنُهُ بِعِ أَزْرِى ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ٣٣ كَىْ نُسَتِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٥ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٩ قَالَ قَدْ أُرتِيتَ سُؤُلَكَ يَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَرْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَنِ ٱقْذِنِيةِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيةِ فِي ٱلْيَمِ فَلْيُلْقِةِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِنِّي ٩٠ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١٦ إِذْ تَبْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَنْأُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَتَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْقَيِّم وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ٣٦ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِثْثَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى ٣٣ زَّاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٢٩ إِنْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي هُ إِنْهَبَا إِلَى نِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ٣٩ نَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكُّمُ أَوْ يَخْشَى ٣٠ قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا نَحَافُ أَنْ يَغْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ٨٠ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ٢٩ فَأُتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ وَلَا تُعَدِّبْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَكَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٥ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ٣٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى م قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى هُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا رَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا رَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ أَرْوَاجًا مِنْ نِبَاتٍ شَتَّى ٥٩ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

ه وَكُنُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ١٧ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّمَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ٨٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نُحِسَّ مِنْهُمْ مِنْ أَدُو يَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

#### سورة طه

مكّية وهى مأنة وخبس وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَيْدًا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ١٨ أُولًا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ هَيْئًا ١٩ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَتَّهُمْ وَ الشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ جَهَتَّمَ جِثِيًّا ٧٠ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ١١ ثُمَّ لَنَعْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ ثُمُّ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ١٦ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاوِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ١٣ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَنَذُرُ ٱلطَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْقَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِثْيًا ٢٩ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَهْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ٧٧ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ هَمٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ٧٨ رَيَرِينُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدًى ١٩ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا مِ أَنَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَكًا ١٨ أَطَّلَعَ ٱلْقَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٨ كَلًّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ونَهُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ٨٣ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا مِه وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا مِه كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ فِدًّا ١٩ أَلَمْ تَمَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَوُّزُهُمْ أَزًّا ٨٨ فَلَا تَهْمَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ٨٨ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ رَفْكَا ١٨ وَنُسُوتُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَلَّمَ رِزْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْبَنِ عَهْدًا ١٥ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْبَنُ وَلَدَّا لَقَدْ جِثْتُمْ هَيْئًا إِذًا ١٣ تَكَانُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَغَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْهَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَعِرُّ ٱلْجِبَالُ هَكَا٣ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَعِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا 
 أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَعِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا هُ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ١٩ يَا أَبُّتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ رَلِيًّا ٢٠ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِمُ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٩ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآه رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَرَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٥ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور ٱلْأَيْمَٰنِ وَتَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا مِه وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا هو وَآذْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٠ وَكَانَ يَأْمُمُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوِةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْهَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِنْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٨٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ كُرْبِيِّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَآئِلَ وَمِنَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْبَنِ خَرُّوا شُجَّدًا وَبُكِيًّا ١٠ فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَرَاتِ فَسَرْفَ يَلْقَرْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِّحًا فَأُولَآئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ١٣ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْبَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ مِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ٩٠ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِكُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١٥٠ وَمَا و تَتَنَوُّلُ إِلَّا بِأَمْرٍ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكُ كَسِيًّا ٩٩ رَبُّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَٱصْطَبِمْ لِعِبَادَتِدِ هَلْ

١١ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكَ بَغِيًّا ١١ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ال هَيِّنَّ وَلِنَّجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٢٢ لَحَمَلَتُهُ فَٱنْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ٢٣ فَأَجَآءَهَا ٱلْحَفَاضُ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّصْٰلَةِ قَالَتْ يُا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ١٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلًّا تَخْرَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ١٥ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلنَّعْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٢٩ فَكُلِى وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَمِ أَحَدًا ٢٧ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٢٨ فَأَتَتْ بِعِ قَوْمَهَا تَحْبِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا نَرِيًّا ٢٩ يَا أُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأً سَرْه رَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ١٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْدٍ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٣ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَهَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۗ ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِكَ تِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٣٠ وَٱلسَّلَامُ عَلَىًّ يَوْمَ وُلِكَ ۖ وَيَوْمَ أُمُوتُ رَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيعِ يَمْقَرُونَ ٣٦ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْعَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٧ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَاكْتَلَفَ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ يَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِمْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلطَّالِبُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِين وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحُسْرَةِ إِذْ تُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُومِنُونَ ١٠ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٣٣ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبُتِ لِمَ تَعْبُهُ مَا لَا يَسْبَعُ رَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا مِم يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمُ وَلَوْ جِثْنَا بِبِثْلِةِ مَدَدًا ١١٠ قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِنَّ أَنَّهَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآء رَبِّةِ فَلْيَعْهَلُ عَهَلًا صَالِمًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِهَادَةِ رَبِّةِ أَحَدًا

#### سورة مريم

#### مكّيّة وهي ثمان وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا كَهَيْعِهَ ذِكُمُ رَحْبَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ رَكِرِيَّا مَ الْهُ نَادَى رَبَّهُ نِدَهُ خَفِيًا اللهُ الْمُ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا م وَلَمْ أَكُنْ فِهُ عَلَيْ وَمِنْ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآهِى وَكَانَتِ آمْرَأَتِى عَاتِرًا فِيمَا لِهِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا الا يَرْتُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَآجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا لا يَرْتُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَآجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا لا يَرَتُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَآجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا لا يَلْ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ آسْهُهُ يَحْيَى لا لَمْ يَعْفُل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا لا وَرَبِّ اللهُ مَنْ قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَكُلْ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَكَلْ وَلَا كَنُكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فِيهِمْ حُسْنًا ٨٩ قَالَ أَمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّعِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١٨ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ ٱلْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَثْبَعَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْمِ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْدِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٤ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ مُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٣ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوعَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ٩٠ قَالَ مَا مَكَّنِى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿ آثُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَقَيْنِ قَالَ أَنْ غُنُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَنْرِعْ عَلَيْدِ قِطْرًا 19 نَهَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء رَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ٩٩ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِيدٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِعَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآه عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبْعًا ١٠٢ أَنْجُسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَآء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلكُّنْيَا رَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِدِ فَعَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رَزْنًا ١٠٩ ذَلِكَ جَزَآرُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِرَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْمُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْمُ قَبْلَ أَنْ قَنْفَدَ كُلِمَاتُ رَبِّي

٩٩ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ١٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ نُحِطْ بِهِ خُبْرًا ٩٨ قَالَ سَتَعِدُدِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٩٩ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَتْتَهَا لِثُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١٧ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٢ قَالَ لَا تُوِّخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٣ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا نَقَتَلَهُ قَالَ أَتَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْمٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ مَا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٥٠ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُدْرًا ٧٩ فَالْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ تَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَبَا أَهْلَهَا فَأَبَوا أَنْ يُضَيِّفُوهُهَا فَرَجَدَا نِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذتَّ عَلَيْدِ أَجْرًا ٧٧ قَالَ هَذَا نِرَانُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّثُكَ بِتَأْرِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْدِ صَبْرًا ١٨ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَعْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٩ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ مَكَانَ أَبْرَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَعَشِينَا أَنْ يَرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا م فَأَرَفْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَغْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْدِ صَبْرًا ٨٦ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا حَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١٣ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ رَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا مِه حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّبْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَبِثَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا مِه قُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّعِدَ

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِيِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيٓاء مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُرٌّ بِئُسَ لِلطَّالِمِينَ بَذَلًا ٢٩ مَا أَشْهَدِتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَّالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّعِدً ٱلْمُضِلِّينَ عَضْدًا ٥٠ وَيَوْمَ يَقُول نَادُوا شُرَكَآمَى ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ فَكَعَرْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ١٥ وَرَأَى ٱلْجُورِمُونَ ٱلنَّارَ فَطَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِفُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ١٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَمَ شَيْء جَدَلًا ١٥ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّهُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ تُبلًا م وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِعِ ٱلْحَقَّ رَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُرًا هُ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ نُكِّمَ بِآيَاتِ رَبِيهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَثُرًّا ٥٩ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَنْ يَهْتَكُوا إِذًا أَبَدًا ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْعَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَكِتَّلَ لَهُمُ ٱلْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ٨٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَبُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ عَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَعَا عَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْرِ سَرَبًا ١٠ فَلَمَّا جَارَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ١٣ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَيْنَا إِلَى ٱلعَّفْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْخُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ عَجَبًا ٣٠ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَٱرْتَدًّا عَلَى آقَارِهِمَا قَصَّا ١٠٠ مَرَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْكًا

مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَعْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ قَطْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ٣٦ وَنَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ لِحَادِرُهُ أَنَا أَكْثَمُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمْ لِنَفْسِعِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيكَ هَذِهِ أَبَكًا ٣٠ رَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ عَآئِمَةً وَلَئِنْ رُدِهتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِكنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًّا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ لِحَارِرُهُ أَكَفَرْتَ بِآلَّذِى خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ٣٩ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلًا إِذْ نَخَلْتَ جَنَّتَكَ عُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا تُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ٣٨ عُلْت فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَوْ يُصْبِحَ مَآرُهًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ١٠٠ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ بِيهَا وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوهِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٦ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِثَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ٤٦ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ وَآصْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآه أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّبَآء فَاكْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيبًا تَكْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا ٢٠ أَلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْهَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٩ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَعًّا لَقَهُ جِثْنُهُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَبْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ٣٠ وَرُفِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُعْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا · حَاضِرًا رَلَا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٦ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلْمُجُدُوا لِآنَمَ فَجَحَدُوا

ا إِنَّهُمْ إِنْ يَطْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُبُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ١٠ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَة لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ هَلَيْهِمْ مَبْعِدُا ٢١ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ . كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِكَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قلِيلً ١٢ فَلَا ثُمَارٍ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ١٣٠ وَلَا تَغُولَنَّ لِشَيُّ ﴿ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱنْكُمْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ رَفُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ١٠ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأَنَةٍ سِنِينَ وَآزْدَادُوا تِسْعًا ١٥ فَيلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ أَبْصِمْ بِعِ وَأَسْبِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِةِ أَحَدًا ٢٩ وَٱثْلُ مَا أُرحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَذِّلَ لِكَلِبَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَه مِنْ دُولِي مُلْتَعَدًا ٢٠ وَآهْمِمْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَكْفُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْخَيَوةِ ٱلكُنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ مُرْطًا ٢٨ وَتُلِ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَنْ شَآء فَلْيُرُّمِنْ وَمَنْ هَآء فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدُونَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِتُهَا رَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَآه كَالْمُهْلِ يَشْرِي ٱلْرُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءِسِ مُرْتَفَقًا ٢١ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْمَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ رَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ رَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ رَحَسْنَتْ مُرْتَفَقًا ٣١ زَّاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ.

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ وَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱلَّحُذَ ٱللَّهُ وَلَدًا م مَا لَهُمْ بِدِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآتِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَنْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا وَ فَلَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَجْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَحْجَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا 1 إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَى لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِبَا لَبِثُوا أَمَدًا ١٦ نَعْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِٱلْحُقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا فَيَلَى تُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا مِه عَوُّلآ قَوْمُنَا ٱتَّخَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ الْنَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُهُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُورا إِلَى "ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْبَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِفُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي نَجْرَةٍ مِنْهُ ذِلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلْ نَلَنْ تَجِكَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِكَا ١٠ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُهُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَذَاتَ ٱلهِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْةِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَهُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآتِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَآبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِرْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

أَجَلا لا رَبْ فِيهِ قَأَبَى الطَّالِمُونَ إِلّا كُفُورًا ١٠١ قُلْ لُوْ أَتُتُمْ تَمْلِكُونَ حَرَاّتُونَ وَحَمَةً رَبِّى إِذَا لَأَمْسَكُمْمُ حَشْيَةَ الْإِنْقَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ تَعُورًا ١٠٣ وَلَقَدْ النَّيْنَا مُوسَى يَسْعَ آيَاتٍ مَيْنَاتٍ قَالْمَالُ بَنِى إِلْسُرَآئِلَ إِلْ جَاءَهُمْ نَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَطُنْكَ يَا مُوسَى مَسْعُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِبْتَ مَا أَنْزَلَ عَوُلاَهُ إِلّا رَبُّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِي لأَطْنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ قَأْرِكَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِي لأَطْنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ قَأْرِكَ اللّهَ وَمِنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِةِ لِبَنِي إِسْرَآئِلُ الْمُنْوَلِقُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاةُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِةِ لِبَنِي إِسْرَآئِلُ الْمُنْوَالِ ١٠٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِةِ لِمَنْ الْمُنْوَلِقُ مِثْنَا فِي اللّهُ مَنْ الْلَاقِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا مُبَشِّرًا وَدَذِيرًا ١٠٠ وَتُورْآنَا فَوْرُآنَا لَوْلُولُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُنْوَالِ إِلَّ الْمُنْوَالِ إِلَى اللّهُ اللّهِ الْمُنْوِلِ لا اللّهُ الْولَالِةِ الْمُؤْمِلُ ١٠٠ وَيُورُونَ لِلْاقَاقِ مِنْ تَبْلِةِ إِذَا الْمَنْكَ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ ١٠٠ وَيُورُونَ لِلْاقَاقِ لِمُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ ١٠٠ وَيُورُونَ لِلْاقَاقِ مِنْ اللّهِ الْمُولُ اللّهُ أَوْ الْمُعْولُ ١٠٠ وَيُورُونَ لِلْاقَاقِ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ ١٠٠ وَيُورُونَ لِلْاقَاقِ مَنَ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ ١٠٠ وَيَوْمُ اللّهُ الْولُولُ وَكُورُهُ وَلَا مَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

## سورة الكهف

مصّية رهى مُأْنة رعشم آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِةِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ٢ عَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ

كَانَ رَهُوقًا مِه وَنُنَرِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآهِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ٥٨ وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ ونَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَرُّسًا ١٨ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْمٍ رَبِّي وَمَا لْوِتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٨ وَلَئِنْ شِثْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْك ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِعِ عَلَيْنَا رَكِيلًا ١٩ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَصْلَعُ كَانَ عَلَيْكَ كَنِيرًا ١٠٠ قُلْ لَتِنِ ٱجْتَبَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِبِثْلِةِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْتُمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُومِنَ لَكَ حَتَّى تَغْمُمَ لَكَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ غَيِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُغَيِّمُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَهْدِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّبَآء كَبَا زَعَبْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿ هُ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ رُخْرُبِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءَ وَلَنْ نُومِينَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوْهُ عُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ٩٩ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٠ قُلْ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْفِ مَلَآئِكَةً يَبْشُونَ مُطْبَئِتِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآء مَلَكًا رَسُولًا ٩٠ عُل كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي رَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِبرًا وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِهِ وَخَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْيًا وَبُكْبًا وَصُبًّا مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ رِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِكَ جَزَآرُهُمْ بِأَتَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا رَقَالُوا أَيْدَا حُنًّا عِظَامًا وَرْفَاتًا أَثِنًّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠١ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّة ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

ٱذْهَبْ فَمَنْ قَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَلَّمَ جَزَآرُكُمْ جَزَآءً مَوْفُورًا ٩٩ رَٱسْتَغْزِرْ مَنِ أُسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِعَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَهَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٧ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٨ وَبُّكُمُ ٱلَّذِى يُرْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَعُوا مِنْ مَضْلِدِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فِي ٱلْبَصْر صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ نَكَبًّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ١٠ أَفَأُمِنْتُمْ أَنْ يَعْسِفَ مِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ١١ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيدِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّمِ فَيُعْرِفَكُمْ مِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِعِ تَبِيعًا ١٦ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَصْمِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ١٣٠ مَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِعَابَهُ مِيبِينِهِ فَأُولَاقِكَ يَقُرَرُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ٩٠ رَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى مَهْوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى رَأْضَلُ سَبِيلًا ١٥ رَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ مَلَيْنَا هَيْرَهُ وَإِذًا لَآتَّكَ ذُركَ خَلِيلًا ٧٠ وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ١٠ إِذًا لَأَذَنْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ رَضِعْفَ ٱلْمَهَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا ليَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْفِ لِيُعْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ٧١ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا تَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَعِدُهُ لِسُنَّتِنَا تَعْوِيلًا ١٨ أَيْم ٱلصَّلَوةَ لِكُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى هَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْآنَ ٱلْجُمْ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْجُمْ كَانَ مَشْهُودًا ١٨ وَمِنَ ٱللَّيْلِ نَتَكَجُّهُ بِهِ نَائِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ١٣ رَقُلُ رَبِّ أَنْجِلْنِي مُنْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي نُخْرَجَ صِدْقٍ وَآجْعَلُ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ١٨ وَقُلْ جَآءَ ٱلْخَقُّ وَرَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ

فِي ٱلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ٥٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِعِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِبُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَحْكُورًا ١٥ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٣٠ رَقَالُوا أَيْدَا كُنَّا عِظَامًا رَزُفَاتًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٣٠ ثُمَّلْ ` كُونُوا جَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِبًّا يَكْبُمُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى نَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِه يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَعِيبُونَ بِحَمْدِةِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ٥٠ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَبْكُمْ أَرْ إِنْ يَشَأُ يُعَدِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ٨٠ ثُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِةِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضِّم عَنْكُمْ وَلَا تَحْرِيلًا ٥٠ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّك كَانَ تَعْذُورًا ٩٠ رَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَدَّبَ بِهَا ٱلْأَرَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَهُوتَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَطَلَهُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخْرِيفًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّولَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ وَنُحَرِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ١٣٠ وَإِنْ غُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱشْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَهُمُ لِبَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٩٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٥ قَالَ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٣٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآء رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّك تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ١٦ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ٣٣ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَانَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُتُهُمْ رَإِيَّاكُمْ إِنَّ تَثْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ٣٠ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآء سَبِيلًا ٣٥ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّةِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٩ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَن حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُونُوا بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْرُلًا ٣٠ وَأَوْنُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْعُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٨ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّبْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَاكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ٣٩ وَلَا تَبْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّثُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ زَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ رَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَتْلُقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ١٦ أَنَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ إِنَاقًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٣٦ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِيَدَّكَّرُوا وَمَا يَزِيكُهُمْ إِلَّا نُفُورًا مِم قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّا لَأَبْتَعَوَّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا وَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٢٩ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا يُسَبِّخُ بِعَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيبًا غَفُورًا ٢٠ وَإِذَا تَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جِابًا مَسْتُورًا ٨٠ وَجَعَلْنَا عَلَى ثُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ رَفِي آذَانِهِمْ رَقْرًا ٩٩ رَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ

يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَتْوَمُ وَيُبَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ وُعَآءَهُ بِٱلْخَيْمِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَحَوْنًا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَهْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا هَذَهَ ٱلسِّنِينَ وَالْجِسَابَ وَكُلَّ شَيْء فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَةُ فِي عُنْقِةِ رَئُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَ إِثْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَا الْ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٧ وَإِذَا أَرَّدْنَا أَنْ نَهْلِكُ تَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا نَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ رَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِكُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ نِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يُصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ وَمَنْ أَرَانَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ عَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١١ كُلًّا نُبِدُّ عَوْلَآه وَعَوُّلآه مِنْ عَطَآه رَبِّك وَمَا , كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ تَعْظُورًا ١٢ أُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَحْبَمُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَمُ تَفْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ فَتَقْعُدَ مَنْمُومًا عَنْدُولًا ٢٠ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَرْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَيِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا رَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاعَ ٱلذَّٰلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ٱرْحَنْهُهَا كَهَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٩ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِهِنَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ٢٨ وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَّايْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ٢٩ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ

سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْخِكْمَةِ وَالْمَوْعِطَةِ الْخُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٣٧ وَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٣٨ وَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِبِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِعِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٨٨ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّهِ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكَ فِي ضَيْقٍ مِبًّا يَمْكُرُونَ إِنَّ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّهِ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَك فِي ضَيْقٍ مِبًّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلّذِينَ آتَقَوْا وَأَلّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

## سورة الأسرى

مكّيّة وهي مأنة واحدى عشرة آية بِسْمِ آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

الله المنعان الذي المنعان الم

هَضَبْ مِنَ ٱللَّهِ رَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٥ ذَلِكَ مِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْحُيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٠ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْغَانِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٢ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا تَرْيَعً كَانَتْ آمِنَةً مُطْبَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْتُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُرعِ وَٱلْخَرْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٥ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِبُونَ ١١٥ قَكُلُوا مِبًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَآشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٩ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيمِ وَمَا أُهِلَّ لِعَيْمِ ٱللَّهِ بِعِ فَمَنِ أَضْطُمَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٧ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالً وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِمُونَ ١١٨ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا طَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّوَء بِجَهَالِةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٢ شَاكِرًا لِأَنْعُبِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَذَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٢٣ وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَيِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٥ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٥ إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيةِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٣١ أَنْعُ إِلَى

وْٱلْمُنْكَمِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ 'لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٣ وَأَرْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلَّأَيْمَانَ بَعْكُم تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثُنَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِعِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٥ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَآءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَبًّا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٩٦ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَكِمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوتُوا ٱلسُّوءَ بِمَا صَكَدتُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧٠ وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ بَايِ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمِ أَوْ أَنْتَى وَهُو مُؤُمِنْ فَلَنُعْيِينَا ﴿ حَيَوا اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ إِلَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ ثُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَمِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ نَزَّلَهُ رُرْخُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحُقِي لِيُثَبِّتَ ۗ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِى يُكْحِدُونَ إِلَيْعِ أَعْجَبِيٌّ وَعَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ١٠٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِعِ إِلَّا مَنْ أُكْرِةَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ ۚ رَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَهَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِغَيْرٍ هَلْ يَسْتَرِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٧١ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِن وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْجِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَتْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٨٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْمِ مُتَحَّرَاتٍ فِي جَرِّ ٱلسَّمَآء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومُنُونَ ٨٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا لَيُوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَرْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ٣٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِبًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْخُرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ م وَإِنْ تَوْلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٩ وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٧ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَهُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ وَلَا ثُمُّ يُنْظُرُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَزُلَآهَ شُرِّكَآزُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا تَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٩ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَثِدٍ" ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى عَوُلآ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُمُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآه ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَعْشَآه

يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِطُلْبِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُوِّخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٩٦ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ١٥ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٦ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا فِيعِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٧ وَّاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءِ مَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ٩٨ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِبًّا فِي بُطُونِةِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآئِعًا لِلشَّارِبِينَ ٩٩ وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٠ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا رَمِنَ ٱلنَّجَمِ وَمِهًا يَعْرِشُونَ ١١ ثُمَّ كُلِى مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِكُ ٱلْوَانُهُ فِيعِ شِفَآءَ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَكِ ٱلْعُمْ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٣٣ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّرْقِ فَهَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّى رِزْتِهِمْ عَلَى مَّا مَلَكَتْ أَيْبَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءَ أَنَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْدَدُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَكَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَدِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٥٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٩ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٧ ضَرَبٌ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ بَلْ

أَحْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي يَعْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٦ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْمُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَٱسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُمِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْمَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٧٠ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيّاتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٨٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُثْجِزِينَ ٩٩ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَغَرُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُكُ رَحِيمٌ ٥٠ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّرُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَبِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١٥ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَٱلْمَلآثِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّعِفُوا إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّهَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَأَرْهَبُونِ مِهُ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَنْفَيْمَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ هُ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْدِ تَجْأَرُونَ ٥٩ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ -ٱلصُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٧٥ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَثَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٨٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمًّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ٥٩ وَيَعْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ٩٠ وَإِذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١١ يَتَوَارَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوَّه مَا بُشِّمَ بِهِ أَيْمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآء مَا يَعْكُمُونَ ١٣ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْم وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١٣ وَلَوْ

ٱلْأَوَّلِينَ ٢٠ لِيَعْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْمٍ عِلْمٍ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ١٨ قَدْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ نَحَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٩ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاتُّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ ظَالِبِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَّا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْ بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣١ فَٱنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٣ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ نِيهَا مَا يَشَآرُنَ كَذَلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَرّْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ نَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِبُونَ ٣٩ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِدِ مِنْ شَيْء نَحْنُ وَلَا آبَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِةِ مِنْ شَيْء كَذَلِكَ نَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ نَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَنَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُذَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٩٠ وَأَتْسَنُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْبَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ٣ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ تَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ٩ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ه وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِنْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٩ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٧ وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ٨ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَبِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَبُونَ ٩ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِمٌ وَلَوْ شَأَءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلرَّرْعَ وَٱلرَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلّ ٱلثَّمَرُاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ١١ وَسَخَّمَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَ الشَّبْسَ وَالْقَبَرَ وَالنَّجُومُ مُحَكِّرَاتٌ بِأَمْرِةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٣ وَمَا ذَرَّا لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُعْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَدَّكُرُونَ ا وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَعْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِمَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥١ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٩ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١٦ أَفَهَنْ يَعْلُقُ كَهَنْ لَا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١٨ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 19 وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَعْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ ١٦ أَمْوَاتٌ غَيْمُ أَحْيَاهَ وَمَا يَشَعُرُونَ ٢٢ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٣٣ إِلَهُكُمْ إِلَا وَاحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ١٦ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥٦ إِنَّهُ لا نُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٦ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيمُ

عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ١١ قَالَ هَوُّلَاءَ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٢ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٥٠ نَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَائِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ خِارَةً مِنْ سِجِيلٍ ٥٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ٧٩ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ٧٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٨ وَإِنْ كَانَ أَهْمَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَطَالِيهِنَ ٧٩ فَٱنْتَقَامْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مْبِينٍ ٨٠ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَعْجَابُ ٱلْجُمْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٨٣ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ١٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١٨٠ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِه وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْخُتِّقِ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ نَامُغَجِ ٱلصَّغْجَ ٱلْجَبِيلَ ١٩ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّائِي ٱلْقَلِيمُ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ ١٨ لَا تَبُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْرَاجًا مِنْهُمْ رَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ رَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٩ رَقُلُ إِنِّي أَنَا ٱلتَّذِيمُ ٱلْمُبِينُ ١٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِينَ ١١ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْآنَ عِضِينَ ١٣ فَرَرَٰتِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٣ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٠ فَاصْحَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ٩٠ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْ زِئِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٩٠ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَغُولُونَ ٩٨ فَسَيْحٌ بِعَبْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاحِدِينَ ٩١ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينِ

## سورة النحل

مكّية رهى مأدة وثبان وعشرون آية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْبَنِ الرَّحِيمِ

ا أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَكْجِلُوهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ٢ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَآثِكَةَ

136

لَمْ أَكُنْ لِأَنْهُكَ لِبَشَمِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٣٠ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٥ رَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٣٩ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ 'يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُرْتِنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْرِيَتَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلَصِينَ ١٦ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ٣٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ , ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَارِينَ ٣٣ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٦ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْء مَقْسُومٌ هُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٤٩ أَنْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ وَكَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ١٩ لا يَبَسُهُمْ فِيهَا نَصَبُّ رَمَا ثُمْ مِنْهَا بِحُمْرَجِينَ ٩٩ نَبِّيُّ عِبَادِي أَنَّا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ •ه رَأَنَّ عَدَابِي هُوَ ٱلْعَدَابُ ٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِّتُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْدِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣٥ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٩٥ قَالَ أَبَشَّرْتُنُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونِ ه قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٩ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلْصَّالُّونَ ٧٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٨٥ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَرْمٍ مُجْرِمِينَ ٥٥ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَهُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا آمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَابِرِينَ ١١ فَلَبًّا جَآءَ آلَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٢ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ١٣ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيعِ يَبْتَرُونَ ١٦ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ٥٠ فَأَسْمِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَٱمْضُوا حَيْثُ تُوْمَرُونَ ١٩٠ وَقَضَيْنَا إِلَيْدِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَايِمَ هَوُلَاهُ مَقْطُوعٌ مُصْجِينَ ١٧ وَجَآءً أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ وَ وَلا تَعْفِي مَلا تَفْعَصُون ٩٩ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلا تُعْزُرِنِ ٧٠ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ م رَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ تَرْيَةٍ إِلَّا رَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى لُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكُم إِنَّكَ لَحُبْنُونٌ ٧ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَآئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٨ مَا نُنزِّلُ ٱلْمَلَآئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ٩ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلِذِّكْمَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُولِينَ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ١١ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي تُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٣ لَا يُؤْمِنُونَ بِعِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ ١٠ وَلَوْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّهَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَا مُحُورُونَ ١٩ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّبَآء بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١٧ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَحِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّبْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 11 وَٱلْأَرْضَ مَكَّدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْزُونٍ ٢٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ٢١ وَإِنْ مِنْ شَيْ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومِ ٢٣ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاتِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ٣٣ وَإِنَّا لَكُمْنُ نَحْيِي وَنْمِيتُ وَغَنْ ٱلْوَارِثُونَ ٢٠ وَلَقَدْ عَلِبْنَا ٱلْبُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْبُسْتَأْخِرِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٩ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ٢٧ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّبُومِ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآثِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَمٍ مَسْنُونِ ٢٩ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَعَفْتُ فِيهِ مِنْ زُرْحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَتَجَدَ ٱلْمَلَاَّ يُكُونُ مُكُمِّ أُجْمَعُونَ ٣١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٦ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَعْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّبَآء ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَعَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلُ وَإِنْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآء ٣٠ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّمَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءى رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٦ وَلَا تَعْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّهَا يُوَّخِّرُهُمْ لِيَرْمِ تَشْطَصُ فِيدِ ٱلْأَبْصَارُ مِم مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْنُهُمْ وَأَنْفِكَتُهُمْ هَوَآه وَأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ ٢٠٠ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرُنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ٢٩ نُجِبْ دَعْرَتَكَ رَنَتَّبِع ٱلرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَتْسَمُتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ١٠ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَهُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْقَالَ وَقَدُ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ٨ فَلَا تَعْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ٣٠ يَوْمَ قُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْمَ. ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمُعْرِمِينَ يَوْمَثِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الله سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قطِرَانِ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجْرِى ٱللَّهُ كُلَّ نَعْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٣٠ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدُ وَلِيَدَّكَرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ

# سورة الحجم

مصّية وهى تسع وتسعون آية · بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَتُرْآنِ مُبِينِ ﴿ ٢ رُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

رَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ٢٧ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ مِبْصُرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مِنْ تَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِيِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٨ وَأَنْخِلَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ٢٩ أَلَمْ تَمَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَا آهِرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَنَرْعُهَا فِي ٱلسَّبَآء ٣٠ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣١ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَاهَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ ٣٣ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا رَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ٣٣ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٣ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٣٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِةِ ثُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ٣٩ قُلْ لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيبُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُنْفِقُوا مِبًّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمْ لَا بَيْعْ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ٣٧ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَتَخْمَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْجَعْرِ بِأَمْرِةِ وَتَخْمَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ وَتَخْمَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَّالْقَمَرِ وَآكِبَيْنِ وَيَحْمَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةً ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٨ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامُ ٣٩ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ رَبَّمَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِرَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْثِكَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْدِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ

قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَهُودَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَنْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَغِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ ۚ شَكُّ فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُرِّخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ١١ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كُانَ يَعْبُدُ آَبَاَوُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ٣ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ خَمْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ ١٠ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوكً لَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُعْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلطَّالِبِينَ ١٧ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ ١٨ وَٱسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٩ مِنْ وَرَآئِدِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَآه صَدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَانُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآئِدِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبْحِ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِبًّا كَسَبُوا عَلَى شَيْء ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنْ يَشَأُ يُدُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقٍ جَدِيدٍ ٣٣ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ٢٠ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء ٢٥ قَالُوا لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَكَيْنَاكُمْ سَوَآءً مَلَيْنَا أَجَرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَعِيصٍ ٢٩ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا تُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَعْنُكُمْ ٱلْحِسَابُ ١٦ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ مَعَمِّ ٱلْخِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمُكْمُ جَبِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِبَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٣٣ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ

## سورة ابرهيم

عليه السلام مكّية وهي اثنتان وخبسون آية يسم اللّع الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا الر كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُعْرِيَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلطَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّرِ بِإِنْنِ رَبِهِمْ إِلَى صَرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَبِيدِ ٣ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِبُّونَ ٱلْحُيَوَةَ ٱلكُّنْيَا عَلَى وَرَيْلُ لِلْكَانِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِبُّونَ ٱلْحُيَوَةَ ٱلكُّنْيَا عَلَى ٱللَّحِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا أُولَاقِكَ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ ٩ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحُكِيمُ ، وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحُكِيمُ ، وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَنْ فَرَعُ مَنَ ٱلطَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِرْهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِلَّ فِ ذَلِكَ لَآيَاتِ لَكُلِ لَكَيَاتِ لَلْمُوسَى بِآيَامِ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا لَكُورِ وَذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللّهِ إِلَّ فَلِكَ لَآيَاتِ لَلْهُ مَنْ يَشَاءُ أَنْ مَنْ الطَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِرْهُمْ بِأَيَّامِ ٱللّهِ إِلَّى فِ ذَلِكَ لَآيَاتِ لَلْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَعُيُونَ أَنْجُونَ أَبْنَاءُكُمْ وَيَسْتَعُيُونَ أَنْجُولُونَ أَبْعُونَ لَكُونُ مَنْ مَنِيلًا عَلِى اللّهَ لَعَنْ عَولِيلًا مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْعُمْ وَسَلْكُمْ وَلِيلًى مَوْسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْعُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا فَإِنَّ ٱللّهَ لَعَنِي صَيِيلًا مَوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْعُمْ وَمَالًا مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْعُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَنْ فِي جَبِيعًا فَإِنَّ ٱللّهَ لَعَنِي صَيَعِلًى مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْعُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَنْ مُوسَى إِنْ تَلْقُولُ مَوسَى إِنْ تَلْقُولُ مَا لِلْهَ لَكُولُولُ أَنْعُمْ وَلِيلًا مُوسَى إِنْ تَلْعُرُوا أَنْعُمْ وَلِيلًا مَا اللّهَ لَعَنِي حَيِيلًا مُوسَى إِنْ تَلْكُمْ مَنَا اللّهَ لَعَنِي حَيْلًا مُوسَى إِنْ تَلْكُمْ مَنَا اللّهُ اللّهَ لَعَنْ اللّهُ مَالِكُولُولُولُ أَنْعُلُوا اللّهَ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهَ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْمِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ٢٩ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْهَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهَا أُمَمْ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَرْخَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ثُلْ هُوَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٣٠ وَلَوْ أَنَّ تُرْآنًا سُيِّرَتْ بِدِ ٱلْجِبَالُ أَوْ تُطِّعَتْ بِدِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِدِ ٱلْمَوْتَى مَلْ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَبِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣١ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَخُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ ٣٣ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيَّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٣ أَنْهَنْ هُوَ تَآيِّمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِهَ كَسَّبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُوَّكَآءَ قُلْ سَبُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّثُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِطَاهِمٍ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ رُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْهَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَهَتُّى وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاقِ ٣٠ مَثَلُ ٱلْجُنَاتِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا ۚ دَآئِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٩ وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَجُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ رَمِنَ ٱلْأَهْرَابِ مَنْ يُنْكِمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلا أَشْرِكَ بِعِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ ٣٧ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَثِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِيِّ وَلَا وَاتِي ٣٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٩ يَهُوا ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ م وَإِنَّا نُرِيِّنُكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَرَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ وَعَلَيْنَا

وَظِلَالُهُمْ بِٱلْغُدُورِ وَٱلْآصَالِ ١٧ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَنَاتَّكَ لُّهُمْ مِنْ ذُونِهِ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلطُّلْمَاتُ وَٱللُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء خَلَقُوا كَفَلْقِهِ فَنَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ثُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ ٱلْوَاحِهُ ٱلْقَهَّارُ ١٨ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَبَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُا رَابِيًا وَمِبًّا يُوتِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِعَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاع زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُتَقَ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمًّا ٱلرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ نَيَهْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ 'ٱلْخُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآفْتَدَوْا بِعِ أُولَائِكَ لَهُمْ سُوَّء ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ ١٩ أَفَهَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحَقَّى كَهَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُومُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْبِيشَاقَ ٢١ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَعَافُونَ سُوَّ ٱلْحِسَابِ ٣ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱمْتِعَآء وَجْعِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَونَ فِالْخُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَاثِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٣٣ جُنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَٱلْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ٢٠ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ غُقْبَى ٱلدَّارِ ٥٠ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِعِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوَّءُ ٱلدَّارِ ٢٦ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَنَرِحُوا بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلكُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ٢٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْدِ آيَةٌ مِنْ رَقِيدِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٨ ٱلَّذِينَ ۗ آمَنُوا

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَحَّمَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَلَّى يُكَبِّمُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوتِنُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ م وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعْ مُتَجَاوِرَاتْ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانْ وَغَيْمُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَآه وَاحِدٍ رَنْفَضِّلْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يَعْقِلُونَ ه وَإِنْ تَكْجَبْ فَكِبَ قُولُهُمْ أَثِذَا كُنَّا تُرَابًا أَثِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ٩ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَاثِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَأُولَاثِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ هُمْ نِيهَا خَالِدُونَ v وَيَسْتَنْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْخَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْدِ آيَةٌ مِنْ رَبِّدِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرْ وَلِكُلِّ قَرْم هَادٍ ﴾ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْبِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ، ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ رَكُلُ شَيْء عِنْدَهُ بِبِقْدَارِ ١٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآءَ مِنْكُمْ مَنْ أَسَمَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفٍ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ١١ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّمُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ رَإِذَا أُرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِدِ مِنْ وَالِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْمًا وَطَمَعًا رَيْنْشِيُّ ٱلجَّعَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ رَيْسَجُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِةٍ رَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ رَيُرْسِلُ ٱلصَّرَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآء رَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِالِ ١٥ لَهُ دَعْرَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَىْ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْدِ إِلَى ٱلْهَآهَ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِدِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَانِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٩ وَلِلَّه يَعْجُنُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَعَلَّمْتَنِى مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِمُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ ٱلْتَ وَلِنّى فِي ٱلكُلْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقّنِى مُسْلِبًا وَٱلْقِفْنِى بِٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ ذَلِكَ مِنْ ٱلْبَآه ٱلْقَيْبِ نُوطِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِنْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْتُمُ السَّالِي وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِينِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ هُوَ إِلّا وَكُمْ لِلْقَالِمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْفِى يَمُونُونَ عَلَيْهَا وَكُمْ لِلْقَالِمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْفِى يَمُونُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ السَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا وَهُمْ السَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا وَهُمْ السَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا مَنْ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱلنَّبَعْنِي اللّهِ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱلنَّبَعْنِي اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱلنَّبَعْنِي وَمُا أَلْسَاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا مِنْ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱلْبَعْنِي وَمُا لَكُمْ وَكُنَا أَلْهُ مِنْ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱلنَّبَعْنِي وَمُعْ لَكُنُونَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رِجَالاً وَمَنِ ٱلنَّبَعْنِي اللّهِ عَلَى بَلِكَ إِلّا إِللّهِ إِلَا إِلْكُولِكَ إِلْكُ إِلْكُولُ اللّهِ عَلَى بَعِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱلْبَعْنِي وَمُا لَكُونُ اللّهِ عَلَى بَيْنَ اللّهِ عَلَى بَعْنَ اللّهِ عَلَى بَعْنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى بَعْنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا أَنَا مِنَ ٱللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللله

# سورة الرعد

مَكِّيَة وهي ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا اَلْمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحُقَّ وَلَكِنَّ أَحُثَمَ السَّمَواتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ إَسْتَوَى ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ أَلِلَهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَواتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ إَسْتَوَى النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ أَلِلَهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَواتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ إَسْتَوَى

مِه وَتَرَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْهَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ مِهِ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَرُ ثَدُّكُم يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ٨٩ قَالَ إِنَّهَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُرْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَبُونَ ١٨ يَا بَنِيَّ ٱذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَرْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَرْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٨ فَلَمَّا فَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلثُّمُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَرْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٩ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا نَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ 4 قَالُوا أَيْنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ رَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩ قَالُوا تَأَلِلُهِ لَقَدْ آثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا رَإِنْ كُنَّا لَخَاطِثِينَ ٣ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ٣٠ إِنْعَبُوا بِقَيِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْعِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ٩٠ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيمُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِهُ رِبَّ يُوسُفَ لَوْلًا أَنْ تُفَيِّدُونِ ١٥ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١٩ فَلَبَّا أَنْ جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَاءُ عَلَى رَجْهِةِ فَارْتَكُ بَصِيرًا ١٧ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِتِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩٨ قَالُوا يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا نُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ٩٩ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِمُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱنْخُلُوا مِصْمَ إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ وَرَفَعَ أَبَوَيْدِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لِلهُ مُعَدُّهُ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُوِّيَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلتِّجْنِ رَجَآء بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْرِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَوَايِفٌ لِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

· أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ إِلَّا حَاجَةً فِي نَغْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا قَبْتَئِسْ بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧٠ فَلَبًّا جَهَّرَهُمْ بِجَهَارِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيةِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤدِّنْ أَيُّنُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِمُونَ ١٠ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ ١٧ قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآء بِعِ حِبْلُ بَعِيمِ وَأَنَا بِعِ زَعِيمٌ ١٣ قَالُوا قَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِمْنَا لِنُفْسِكَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ١٠٠ قَالُوا فَمَا جَزَآرُةُ إِنْ كُنْتُمْ كَانِبِينَ ١٠٠ قَالُوا جَرَآوُهُ مَنْ وُجِدَ بي رَحْلِةِ نَهُوَ جَزَآوُهُ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلطَّالِمِينَ ٧٦ فَبَدَأً بِأَرْهِيَتِهِمْ قَبْلَ وِمَآه أَخِيعِ ثُمَّ ٱسْتَعْرَجَهَا مِنْ مِعَآء أَخِيعِ كَذَلِكَ كِخْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ نَرْنَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآء وَمَرْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ٣ قَالُوا إِنْ يَسْرِيْ فَقَدْ سَرَقَ أَنْ لِهُ مِنْ قَبْلُ مَأْسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَصِفُونَ ٨٠ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْعًا كَبِيرًا تَحْدُدُ أَحَدَدَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُسْسِينَ ٧٩ قَالَ مَعَادَ ٱللَّهِ أَنْ نَأْخُذُ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَطَالِمُونَ ١٠ فَلَبًّا ٱسْتَيْأَهُوا مِنْهُ خَلَصُوا لَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَبُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ كَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْعُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَجَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِيِينَ ١٨ إِرْجِعُوا إِلَى أَيِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبِ حَافِظِينَ ١٦ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيمَ ٱلَّذِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ١٣ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَبِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَليمُ

ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْآنَ حَجْعَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَبِنَ ٱلصَّادِينِينَ ٥٠ كَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْكَ ٱلْخَاتِينَ ٣٥ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوء إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ مِه وَقَالَه ٱلْمَلِكُ ٱكْتُونِي بِعِ ٱسْتَغْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَبَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَكَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ هُ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٩ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَلَهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٥٥ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٨٥ وَجَآء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَكَخَلُوا عَلَيْدِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٩٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱكْتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَتِي أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ٩٠ قَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِعِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لْفَاعِلُونَ ١٣ وَقَالَ لِفِتْيَانِةِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٣ فَلَبًّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَانِظُونَ ٩٠ قَالَ هَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ تَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٥ وَلَبًّا فَتَعُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا رَنَبِيمُ أَهْلَنَا رَخَفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَانُ كَيْلَ بَعِيمٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ٩٦ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْثَنِّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَبًّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ رَكِيلٌ ١٧ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱنْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٩٨ وَلَبًّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

مِلَّةَ تَوْمٍ لَا يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ رَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاْءى إِبْرَهِيمَ وَإِنْكَقَ وَيَعْقُربَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْء ذَلِك مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبَي ٱلجِّنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّتُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٢٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِدِ إِلَّا أَسْمَآء سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ يَا صَاحِبَيِ ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَمُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا رَأَمًا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْ رَأْسِةِ تُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيةِ تَسْتَفْتِيَانِ ٣٦ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْمَ رَبِّهِ ۚ فَلَبِثَ فِي ٱلبِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٣٣ رَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَانٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا أَنْتُونِي فِي رُرِّيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّرِّيَا تَعْبُرُونَ مَمْ قَالُوا أَصْفَاكُ أَحْلَامٍ وَمَا خَيْنِ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱذَّكَرَ مَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٣٩ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَانٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْمٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٢٠ قَالَ تَرْرَهُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَهَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٨٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا تَدَّمْتُمْ لِهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِبًّا نُحْصِنُونَ ٦٩ ثُمٌّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ نِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ رَفِيعِ يَعْصِرُونَ م رَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَٱسْأَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ اه قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِدِ تُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْدِ مِنْ سُوَّ قَالَتِ

هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّا رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاى إِنَّهُ لَا يُفْلِخُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٠ وَلَقَدُ هَبَّتُ بِعِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّرَء رَٱلْغَعْشَآء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْخُلْصِينَ ١٥ رَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قبيصَهُ مِنْ نُهُم وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَا إِلَّا أَنْ يُنَّهِنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٦ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي هَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاعِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ تَمِيضُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ نَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٧ وَإِنْ كَانَ قَمِيضُهُ قُدُ مِنْ دُبُمٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا رَأَى تَبِيصَهُ ثُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٣٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا رَٱسْتَغْفِرِي لِكَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِثِينَ ٢٩ ٣٠ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَادِهُ فَتَاهَا هَنْ نَفْسِهِ قَدْ هَفَعَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٣١ فَلَمًّا سَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَهْتَكَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَتَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيمٌ ٣٣ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِى لَهْتُنَّنِى فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْسَتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُهُجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبِ ٱلرِّجْنُ أَحَبُ إِنَّ مِبًا يَدْهُونَنِي إِلَيْدِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَلِى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٠ فَأَسْتَجَابٌ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ْ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥٦ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْآيَاتِ لَيَهُ المُنَّةُ حَتَّى حِينِ ٣٩ وَنَخَلَ مَعَدُ ٱلبِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِمُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَمُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلْ مَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْهُ نَبِثْنَا بِتَأْرِيُّكِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٧ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَائِدِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمًا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِبًّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِلِّي تَرَكْتُ

٩ وَكَذَٰلِكَ ۚ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ رَيْعَلِّمْكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ رَيْتِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمُّهَا عَلَى أَبُويْكِ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَى إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمْ حَكِيمٌ ٧ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِلسَّآئِلِينَ ٨ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَعْنُ عُصْبُةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٩ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ آطْرَحُوهُ أَرْضًا يَعْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١١ قَالُوا يَا أَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاحِحُونَ ١٦ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَانِطُونَ ١٣٠ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِيهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ ٱلدِّئْبُ رَأَنْتُمْ عَنْهُ غَانِهُ فَا فِلُونَ ١٩ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ رَخَىٰ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لْخَاسِرُونَ ١٥ فَلَبًّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي فَيَابَتِ ٱلْجُنِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٦ وَجَآوًا أَبَاهُمْ عِشَآء يَبْكُونَ ١٧ قَالُوا يَا أَبِّانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١٨ وَجَآوُا عَلَى قبيصِةِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ ِ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١١ وَجَآءَتُ سَيًّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْنَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَعْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُردَةٍ رَكَافُوا فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ١١ رَمَّالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْمَ ا لْأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْرَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ تَتَّعِدَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ نِي ٱلْأَرْضِ وَلِنَٰعَلِّمَهُ مِنْ مَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْتُم النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ وَلَبًّا مِلَغَ أَشُدُّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْبًا وَكُلَّالِكَ خَيْرى ٱلْحُسِنِينَ ٣٦ رَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

وَرُلْفًا مِنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُكُعِبْنَ ٱلسَّيِآتِ ذَلِكَ دِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ الله وَاصْبِمْ فَإِنَّ ٱللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُحْسِنِينَ الله فَلَوْلا كَانَ مِنَ ٱلْفُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِبَّنْ ٱجْيَنَا مِنْهُمْ وَاقْبَعَ ٱلنِّينَ طَلَمُوا مَا أَثْرِنُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا كَانَ رَبَّكَ لِيُهْلِكَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ٱلْفُرَى يَطُلُم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١١٠ وَلُو شَآء رَبَّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبَّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةً رَبِّكَ وَلِا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبَّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتُ كَلِمَةً وَلِا يَرَكُنُ وَلِا يَزَلُكُ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتُ كَلِمَةً وَلِكَ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَانِ الْمُؤْمِنِينَ الله وَكُلًا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَانِ الْمُؤْمِنِينَ الله وَكُلًا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَانِينَ اللهُ وَلَا لَكُلًا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَانِينَ الله وَلُولُكُ وَلَالًا لِللهُ وَلَا لَكُلُلُكُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَانِ اللهُ وَلَاللَالِكُ مَلْونَ وَٱلنَّالِ الْمُعْمِينَ الله وَكُلًا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبُومِنِينَ ٱللهُولَ وَلَاللهِ عُمْلُونَ وَالْتَوْمُولُ إِلَّا عَامِلُونَ وَٱلْتَوْمُ وَاللّهُ مُنْ كُلُهُ وَلَاللّهِ يُرْجَعُ ٱللّهُمْ كُلُهُ وَلَاللّهِ مُولِكُ عَلَيْكُمْ إِلّا عَلَيْكُمْ اللّهُ مُنْ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَلَوْلًا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبًا تَعْبَلُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱللّهُمْ كُلُهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبًا تَعْبَلُونَ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبًا تَعْبَلُونَ

#### سورة يوسف

عليه السلام مكيّة وهي مأنة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر يلك آياتُ آلكِتَابِ آلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ تُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ يَنْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ ٣ يَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِبَا أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ تَبْلِةِ لَبِنَ ٱلْقَانِلِينَ ٩ إِنْ قَالَ يُرسُفُ لِأَبِيةِ يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَمَرَ كُوْكَا وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَهَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ ٥ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُرُيّاكَ عَلَى إِخْرِيكَ نَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوْ مُبِينٌ رُرُيّاكَ عَلَى إِخْرِيكَ نَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوْ مُبِينٌ

خَتَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَهُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٨ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُونُ ٩٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَرْنَ وَمَلَثِدِ فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ أَسَا يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَكَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠١ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِئُسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠٢ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءَ لَبًّا جَآءَ أَمْمُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ١٠٠ رَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمْ شَدِيدٌ ١٠٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَاكَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمُ عَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُونٌ ١٠٩ وَمَا نُوِّخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ١٠٧ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَبِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا نَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيمْ وَشَهِيقٌ ١٠٩ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ ١١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ عَطَآء غَيْرَ تَجُدُودٍ ١١١ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِبًّا يَعْبُدُ تَوَكُّهُ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُكُ آبَآرُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَهُوَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُومِ ١١٢ وَلَقَكْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاكْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١١٣ وَإِنَّ كُلًّا لَبَّا لَيُوقِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٠ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١١٩ وَأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ طَرَنِي ٱلنَّهَارِ

٨١ قَالُوا لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِمَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ١٣ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْمِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِكَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ مِه فَلَمًّا جَآءً أَمْرُنا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِبَّارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ مه وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا تَوْمِ آعْبُذُوا آللَّةَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا ٱلْبِكْيَالَ وَٱلْبِيرَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِعَيْمٍ وَإِنِّي أَخَانُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ٨٨ وَيَا قَوْمِ أَوْنُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ وَمَّا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَفِيظٍ ٨٩ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُهُ آبَآرُنَا أَرْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيهُ ٩٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا رَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ هَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ١١ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ١٠ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْعِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٣ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِبًّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيقًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَهْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١٠ قَالَ يَا تَوْمِ أَرَهْطِي أَعَرُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُهُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ نحيطٌ ه وَيَا قُرْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيدِ عَذَابٌ يُخْزِيدِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٧ وَلَبًّا جَآءَ أَمْرُنَا إِلَّهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيلَهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْةِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُكَ مَا يَعْبُكُ آبَآوُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَكْفُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٩٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي زَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ نَمَا تَزِيكُونَنِي غَيْمَ تَغْسِيمٍ ٩٧ رَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوهَ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ تَزِيبٌ ١٨ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةً أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْمُ مَكْذُوبِ ٩٦ فَلَمًّا جَآء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا رَمِنْ خِزْيِ يَوْمَثِدْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِقُ ٱلْعَزِيزُ ٧٠ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِبِينَ ١١ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُونَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ ١٦ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِتَ أَنْ جَآء بِعِيْلٍ حَنِيذٍ ٣٠ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَرْمِ لُوطٍ ٧٠ وَٱمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَعَجِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِشْحَقَ وَمِنْ وَرَآه إِشْحَقَ يَعْفُوبَ ٥٠ قَالَتْ يَا رَيْلَتَى أَأَلِهُ رَأَنَا عَجُرزٌ رَهَذَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَّ هَذَا لَشَيْء عَجِيبٌ ٧٩ قَالُوا أَتَكْجَبِينَ مِنْ أَمْمٍ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ رَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِيدٌ تَجِيدٌ ٧٧ فَلَمًّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِي تَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ١٨ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءً أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ١٩ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيء بِهِمْ وَضَاتَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ٨٠ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَوُّلَآه بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَمُ لَكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُعْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُّ رَشِيكُ

فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي رَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَتَّى وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِيِينَ ٨٠ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلًا غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ۗ ٩٩ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَبْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِبَّنْ مَعَكَ وَأُمَمْ سَنْمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ لِتَعْلَبُهَا أَنْتَ رَلَا قَرْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا نَاْصْبِرْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ رَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَرْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِى أَفَلَا تَعْقِلُونَ مِه وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا هِ، رَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى تُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُعْرِمِينَ ٩٥ قَالُوا يَا هُوهُ مَا جِثْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَعْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٧٠ إِنْ نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْهِ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ آللَّهَ وَآشُهَدُوا أَنِّي بَرِيٌّ مِبًّا تُشْرِكُونَ ٨٠ مِنْ دُونِةِ فَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ٩٥ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي رَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذً بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٩٠ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ رَلَا تَضُرُّرنَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ وَلَبًّا جَآء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٣ وَتِلْكَ عَاذْ جَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ رَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوا أَمْمَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ٣٣ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٦٠ وَإِلَى ثَمُودَ إِلَّا هُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

مَالًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاتُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُمْ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَلَا أَثُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَعُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَنُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيَنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمْ ٱللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَبِنَ ٱلطَّالِبِينَ ٣٦ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّهَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَآء وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ٣٩ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُعْجِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْعَمَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْرِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تُجْرِمُونَ ٣٨ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٣٩ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُعَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٩٠ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْدِ مَلَا مِّ تَوْمِعِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَاكْتُرُوا مِنَّا فَإِنًّا فَاكْتُمْ مِنْكُمْ كَمَا تَاكْتُرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَبُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيِهِ غَذَابٌ يُغْزِيهِ رَيِّجِلٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٢٠ حَتَّى إِذَا جَآء أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْبِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٣ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَفَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُمِّيَّ ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينَ وم قَالَ سَآوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِبُنِي مِنَ ٱلْمَآء قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۴٩ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءكِ وَيَا سَمَآء أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآء وَتُضِيَ ٱلْأَمْمُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْخُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا للْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٧ وَنَادَى دُوحٌ رَبَّهُ

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْهُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ مَنْ كَانَ يُريدُ ٱلْحُيَرةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ أَنْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَآئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِعِ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكَ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ رَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُولَآئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ رَيَّقُولُ ٱلْأَشْهَانُ عَوُّلَاهَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٢٦ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَانِرُونَ أُولَآئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء يُضَاعَفُ لَهُمْ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّبْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٣٣ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَائِكَ أَغْجَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمُّ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٦ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيمِ وَٱلسَّبِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَنَلَا تَذَكُّرُونَ ٢٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِعِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٨ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَالُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ ٢٩ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ، أُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ نَعْتِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣١ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ

#### سورة هون

# مكيّة وهي مأنة وثلث وعشرون آية يسم اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِمِم

، قَارِكْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآثِقٌ بِعِ صَّكْرُكَ أَنْ يَعُولُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْه

كَنْزُ أَوْ جَآء مَعَهُ مَلَكُ إِنَّهَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ ١٩ أَمْ

بِآيَاتِ ٱللَّهِ قَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٧ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٨ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبًّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخُرْيِ فِي ٱلْخُيَرِةِ ٱلكُنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ٩٩ وَلَوْ شَآء رَبُّك لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي ٱلْآيَاتُ، وَٱلنَّكُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٦ نَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ تَبْلِهِمْ قُلْ فَالْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠٣ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِ شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُهُ ٱلَّذِينَ تَعْبُهُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُهُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ وَأَنْ أَتِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٠ وَإِنْ يَبْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ رَإِنْ يُرِدُكَ بِعَيْمٍ فَلَا رَادً لِفَصْلِةِ يُصِيبُ بِعِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٨ ثُلُّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِى لِنَفْسِعِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِبِينَ

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا خَنْ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَاحِمٍ عَلِيمٍ فَلَمًّا جَآء ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ١٨ فَلَبًّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِدِ ٱلجِّحُرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٨ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرةَ ٱلْحُرِمُونَ اللَّهُ فَهَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِةِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ رَمَلَتْهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٩٨ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ م نَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَرْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٩ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٨ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيدِ أَنْ تَبَرُّ القَوْمِكُمَا بِيصْمَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّاهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْبِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمَ ٨٩ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْرَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا رَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْبَعْمَ فَأَتْبَعَهُمْ نِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَىٰ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِى آمَنَتْ بِعِ بَنُوا إِسْرَآئِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١١ أَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ تَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٦ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَكْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً رَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَانِلُونَ ۗ ٣ رَلَقَكْ بَرَّأْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ مُبَوّاً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نِيمًا كَانُوا نِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَرُنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ٥٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

بِآياتِ ٱللَّهِ تَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٧ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٨ فَلَوْلَا كَانَتْ تَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبًّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخُرْيِ فِي ٱلْخَيَرِةِ ٱلكُنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ٩٩ وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي ٱلْآيَاتُ, وَٱلنَّكُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُوْمِنُونَ ١٠٢ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠٣ ثُمَّ نُخَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُهُ ٱلَّذِينَ تَعْبُهُرِنَ مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُهُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ وَأَنْ أَتِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ وَإِنْ يَبْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُمِّ نَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ رَإِنْ يُرِدُكَ بِعَيْمٍ نَلَا رَادَّ لِفَصْلِةِ يُصِيبُ بِعِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا رَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِرَكِيلٍ ١٠٠ زَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ زَٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِبِينَ

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنْ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَاحِمٍ عَلِيمٍ فَلَبًّا جَآء ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ١٨ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِدِ ٱلجِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٨ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرةَ ٱلْحُبْرِمُونَ اللَّهُ فَهَا آمَنَ لِبُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ تَوْمِةِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَتِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ رَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ رَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ مَه وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ مه فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا بِثْنَةً لِلْقَرْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٩ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٨ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيدِ أَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِيصْمَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّاهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْخُيَوةِ ٱلكُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِتُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْبِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤمِنُوا حَتَّى يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٩ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْرَتُكُمَا فَٱسْتَقِيبَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْبَحْمَ فَأَتْبَعَهُمْ نِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِى آمَنَتْ بِعِ بَنُوا إِسْرَآئِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١١ أَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ ِ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٩٣ فَٱلْيَوْمَ نُغَجِّيكَ بِبَكَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَك آيَةً رَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَانِلُونَ ۗ ٣ رَلَقَكْ بَرَّأْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ مُبَوّاً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٩٠ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَدٍّ مِمَّا أَخْرَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَرُنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ١٥ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

كِتَابِ مُبِينِ ٩٣ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْكَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٩٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٩٠ لَهُمْ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٩٦ وَلَا يَعْزُنْكَ تَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَنْ في ٱلأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِّنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمُّ إِلَّا يَعْرُصُونَ ١٨ فَوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَذَا سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْعَنِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْكَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَكُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَبُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١ مَتَاعً فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ ٱلْعَدَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ١٠ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِعِ يَا تَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْمَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَدْكِيرِى بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَى وَلَا تُنْظِرُونِ ﴿ ١٣ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَهَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَتَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَاثِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱنْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِةِ رُسُلًا إِلَى تَوْمِهِمْ كَجَازُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كُذَّبُوا بِيْ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ إِلَى يَرْعَوْنَ وَمَلَيْعِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٧٧ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقَّى مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ١٨ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا رَلًا يُفْلِجُ ٱلسَّاحِرُونَ ١٩ قَالُوا أَجِئْنَنَا لِتَلْفِتَنَا عَبَّا وَجُدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

٤٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآء ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢٠ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ٨٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولً فَإِذَا جَآء رَسُولُهُمْ تُضِى بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ \* ٢٩ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٥ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتَا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يَسْتَكِيلُ مِنْهُ ٱلْمُعْرِمُونَ ١٥ أَثُمَّ إِذَا مَا رَقَعَ آمَنْتُمْ بِعِ ٱلْآنَ وَتَكُ كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَكْجِلُونَ ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ نُجْزَرْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ مِه وَيَسْتَنْبِثُونَكَ أَجَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقًّى وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ هُ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ طَلَبَتْ مَا فِي ٱلْأَرْفِ لْأَنْتَدَتْ بِي وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَتَضِى بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لا يُطْلَمُونَ ٥٩ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى رَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ هُوَ يُعْيِى رَيْبِيثُ رَالَيْعِ تُرْجَعُونَ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ رَشِفَآه لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْهَعُونَ ٩٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ لَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا رَحَلَالًا قُلُ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ١٥ وَمَا ظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُر فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٣ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ فِيعِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّبَآءَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي

أَهْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَارُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَارُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَانِلِينَ ٣١ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحُقّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُفْكُمْ مِنَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَهْلِكُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَنْ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُدَيِّمُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَهَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٥ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدِى إِلَى ٱلْخَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْخَقِ أَنْهَنْ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحْقً أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِى إِلَّا أَنْ يُهْدَى نَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُبُونَ ٣٧ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْتَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٨ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ نِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِدٍ وَٱدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْدِيلُهُ كَذَٰكِ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ رَمِنْهُمْ مَنْ يُومِنُ بِدِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِدِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِنَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ جم رَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُمُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِخُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَرُّلَاهَ شُفَعَآ وَنَا عِنْدَ ٱللَّهِ تُعلْ أَتُنَبِّرُن ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَالْخُتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٦ وَيَقُولُونَ لَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ نَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٢٦ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكُمْ فِي آيَاتِنَا ثُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَبْكُرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَّيْنَ بِهِمْ بِرِمِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِمْ عَاصِفٌ وَجَآءُهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٠ فَلَّمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمٍ ٱلْحَقِّى يَا أَيُّهَا ٱلنَّالُسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْحُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٥ إِنَّهَا مَثَلُ ٱلْحُيْرِةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآه أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَٱخْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَحَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱلْآِيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَرْ نَهَارًا نَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأُمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٢٩ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَلَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٧ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَمْ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ بِيهَا خَالِهُونَ ٨٨ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآء سَيِّئَةٍ بِبِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّهَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُطْلِمًا أُولَاتِّكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ أَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٦ وَيَوْمَ غَفْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ تَقُولُ لِلَّذِينَ

نَعْدِ إِنْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ \* إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا رَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَعْزِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ه هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّبْسَ فِيلَة وَٱلْقَبَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٩ إِنَّ فِي ٱخْتِلَاكِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ، ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحُيَوةِ ٱلكُنْيَا وَٱطْمَأَتُوا بِهَا وَٱلَّذِينَ فَمْ عَنْ آيَاتِنَا هَافِلُونَ مَ أُولَاثِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ دَعْرَاهُمْ نِيهَا سُجْعَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ١١ وَآخِمُ نَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٣ وَلَوْ يُجَدِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتِهْالَهُمْ بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ مَنَكُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْبَهُونَ ١٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلضَّمُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَرْ قَاعِدًا أَرْ قَآئِبًا فَلَبًّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إلى ضر مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْفُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ فِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ مِا ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٩ وَإِذَا أَتُتْلَى عَلَيْهِمْ آلْهَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا ٱثْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآه نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَّا إِنِّي أَخَالُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ١٧ قُلْ لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْرَاكُمْ بِعِ فَقَدْ لَبِثْتُ نِيكُمْ عُبُرًا مِنْ تَبْلِهِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثِّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ

رَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لِاَنْفِرُوا كَاثَةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقّهُوا فِي الْكَيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذُرُونَ ١٩٠ يَا أَيّهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا تَاتِلُوا ٱلّذِينَ يَلُوتَكُمْ مِنَ ٱلْكُفّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْطَةٌ وَآعْلَمُوا أَلْذِينَ آمَنُوا تَاتِلُوا ٱلّذِينَ يَلُوتَكُمْ مِنَ ٱلْكُفّارِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْطَةٌ وَآعْلَمُوا أَلْذِينَ آمَنُوا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَينْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيّحُمْ وَانَتُهُمْ وَاللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْحُمْ وَاللّهُ وَهُمْ اللّهُ لَا يَعْفُهُمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَانُونِ وَلا عُمْ اللّهُ وَعُرْبُونَ وَلا عُمْ اللّهُ وَمُراكِئِنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلا عُمْ اللّهُ وَعُمْ لَا يَتُوبُونَ وَلا عُمْ وَسُولُ مِنْ أَنْفُوسُكُمْ عَرِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيطٌ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ لَا إِلَهُ اللّه عَلْمِ مَا لَا لَعَنْ وَعُلْ مَرَاكُمُ مِنْ وَرُحُسُولُ مِنْ أَنْفُوسُكُمْ عَرِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيطُ عَلَيْكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَرُفُ وَمُعَلِي فَلْ يَوْلُونُ وَلَا عُلْ مَوْعَلَى مَنْهُمْ وَاللّهُ لَا إِلَا لَهُ عَلَى مَرَاكُمُ مِنْ وَاللّهُ لَا إِلَا اللّهُ فَو عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَهُو وَاللّهُ لَا إِلَا اللّهُ فَو عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَهُو وَاللّهُ لَا إِلَا اللّهُ لَا إِلَا اللّهُ فَو عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَهُو رَبّ الْعَرْشِ ٱلْعَوْشِ ٱلْعَلْمِ أَلْفَا لَاللّهُ لَا إِلّهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَهُو وَاللّهُ لَا إِلّهُ اللّهُ لَا إِلَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا إِلَهُ اللّهُ وَا عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَهُو وَاللّهُ وَاللّهُ لَا إِلَا اللّهُ لَا إِلَاهُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ لَا إِلَاهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ لَا إِلَاهُ وَلَا اللّهُ لَا إِلَا اللّهُ لَا إِلّهُ وَاللّهُ لَا إِلَاهُ وَاللّهُ لَا إِلْهُ اللّهُ وَاللّهُ لَاللّهُ لَا إِلْهُ اللّهُ لَا إِلْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ تَوْعُلْمُ وَاللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَا إِلَا اللّهُ لَا إِلَا اللّهُ لَا إِلَا اللّهُ لَا إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا إِلْهُ اللّهُ وَا عَلَيْهِ عَرَاهُ عَلْمُ الللهُ لَا إِلَا اللّهُ لَا إِلَا ا

### سورة يونس

عليه السلام مكيّة وهي مأنة وتسع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الْم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ٣ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَبَا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِهِمْ عَلَى أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِهِمْ عَلَى ٱلْذِرِ ٱلنَّالَةُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ قَالَ ٱلْكَانِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّمَوى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُحَتِّمُ ٱلْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّمَوى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُحَتِّمُ ٱلْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ

أَنْ تَقَطَّعَ عُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٢ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ . وَعْدًا عَلَيْةِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْآنِي وَمَنْ أَرْنَى بِعَهْدِةِ مِنَ ٱللَّةِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُمْ بِعِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلتَّآتِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّآئِخُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَّالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٦ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي تُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَعْتَابُ ٱلْجِيمِ ١١٥ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيعِ إِلَّا عَنْ مَوْعِكَةٍ وَعَكَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوًّ لِلَّهِ تَبَرَّأً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَرَّاةٌ حَلِيمٌ ١١٩ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ تَوْمًا بِعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١١ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعْيِى وَيُبِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمٍ ١١٨ لَقَدُ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْهُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَأَعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُّفٌ رَحِيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَكْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ فِهُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَّا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَكَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّأً وَلَا نَصَبُّ وَلَا تَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَثُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَتَالُونَ مِنْ عَدُرٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِعِ عَبَلٌ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُسْنِينَ ١٢٦ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ

حَكِيمٌ ٩١ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَعِنْ مَا يُنْفِق مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْم رَٱللَّهُ سِيبِعْ عَلِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا تُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُكْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وَٱلسَّائِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَكُا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠١ وَمِنَّى حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْهَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلتِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ خَنْ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَدِّبْهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ١٠٣ وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَمَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٠ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ثُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥ أَلَمٌ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبُعَ عَنْ عِبَادِةِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٩ وَقُلِ ٱعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ رَرَسُولُهُ وَٱلْهُوَّمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٧ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْمِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مَجْعِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَعْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٩ لَا تَقُمْ نِيعِ أَبَدًا لَهَ يُحِدُّ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقَّ أَنْ تَقُومَ فِيعِ فِيعِ رِجَالٌ نِحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ١١٠ أَنَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْرَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي فَارٍ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١١١ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي تُلُوبِهِمْ إلَّا

ٱلْخَالِفِينَ ٥٨ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى تَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَغَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٨٩ وَلَا تُكْعِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَنُهُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٧٨ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَأْذَنَكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخِوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٨٩ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَاكِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَاكِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ أَعَدَ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وَجَآءَ ٱلْمُعَدِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُرُّذَنَ لَهُمْ وَتَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآء وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَعَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَرْكَ لِتَعْبِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِهُ مَا أَحْبِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ١٠ إِنَّهَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ رَهُمْ أَغْنِيَآءَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا ٥٠ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٩ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَرْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨ أَلْأَغْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلًّا يَعْلَبُوا حُدُرة مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

أَرْلِيَا ۚ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُرُّدُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧٣ رَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانْ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَانِقِينَ وَآغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٧٠ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْمِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُّوا بِبًّا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُم ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْفِى مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ٢٩ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِةِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٧ فَلَمًّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِعِ بَخِلُوا بِعِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٧٨ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُربِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَرْنَهُ بِهَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا رَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ٧٩ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ٨٠ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّرِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَهْ عُرُونَ مِنْهُمْ سَخِمَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ إِسْتَعْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِمْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨ فَرِعَ ٱلْحُفَلُّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحُمِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَغْقَهُونَ ١٣ مَلْيَغْتَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآء بِمَلِ كَانُوا يَكْسِبُونَ مه فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآثِفَةٍ مِنْهُمْ فَٱسْتَأْذَنُوكَ لِكُنُورِ فَقُلْ لَنْ تَعْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱتَّعُدُوا مَعَ

٥٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٩٠ إِنَّمَا ٱلصَّحَقَاتُ لِلْفُقَرَآء وَّالْمَسَاكِينِ وَّالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَّالْمُوَّلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ مَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْمٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِينَ ٣٣ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُّرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُرْمِنِينَ ٩٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِكَا فِيهَا ذَٰلِكَ ٱلْخِرْى ٱلْعَظِيمُ ١٥ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّتُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِزُا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْكَرُونَ ٩٩ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَغُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِّاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِرُنَ ١٧ لَا تَعْتَذِرُوا قَبْد كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٨ أَلُمْنَانِقُونَ وَٱلْمُنَانِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٦ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَّالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٠٠ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَمَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَأَسْتَمْتَعُوا يِعَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِعَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِعَلَاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ إَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَقَمُودَ وَقَوْم إِبْرَهِيمَ وَأَعْجَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٧ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَكَعُوا رَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ مِم لَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُرُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْم ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١٠ إِنَّمَا يَسْتَأُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَٱرْتَابَتْ تُلُوبُهُمْ فِهُمْ فِ رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ٢٩ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرْرِجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُمَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٧٠ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَّأَوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلَّفِيْنَةَ وَفِيكُمْ سَبَّاعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٨٠ لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْحُقُ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ٩٦ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱثْكَنْ لِي وَلا تَغْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا رَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهُعِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ • إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ رَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةً يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ رَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُرْمِنُونِ ١٠ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَيْنِ وَخَبْى نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِةِ أَرْ بِأَيْدِينَا نَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ مِه وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِةِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ م فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَانِرُونَ ٥٩ وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَغْزَفُونَ ٥٠ لَوْ يَجِدُونَ مَكْجَأً أَوْ . مَعَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ٨٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا ثُمْ يَخْطُونَ

بِأَفْوَاهِهِمْ رَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَابِيرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى · أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُكَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِظْةَ رَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٥ يَوْمَ يُعْمَى عَلَيْهَا فِي تَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُرِقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٩ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَانَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَانَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُقَعِينَ ٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِيعُ زِيَانَةٌ فِي ٱلْكُفْمِ يَضِلُّ بِعِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعِلُّونَهُ عَامًا رَيْحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُعِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْءً أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرضِيتُمْ بِالْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَهَا مَتَاعُ ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قلِيلٌ ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا رَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ م إلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِةِ لَا تَعْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْدِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٦ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣٠ لَوْ كَانَ عَرَضًا قرِيبًا رَسَفَرًا قاصِدًا لَآتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّقَّةُ رَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَفْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ٣ يُبَشِّرُهُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ ٠ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٦ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَهَا ۚ إِنِ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْكُفْمَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَ ثُمُ الطَّالِمُونَ ١٦ قُلْ إِنْ كَانَ آبَآرُكُمْ وَأَبْنَآرُكُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ٱقْتَرَنْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ ۖ يَعْشَوْنَ كِسَانَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ نَتَرَبُّهُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ رَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَثُكُمْ فَلَمْ ثُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا رَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْفُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ٢٩ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَافِرِينَ ١٧ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا ٱلْهُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْهَاهِكَ ٱلْخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا رَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فُسَوْفَ يُفْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِةِ إِنْ شَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلَا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِمُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ مِأَفْرَاهِهِمْ يُضَاهِمُونَ قَوْلَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ تَبْلُ تَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْنَكُونَ ٣١ إِنَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَايًا مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمًّا يُشْرِكُونَ ٣٣ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ

مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِقْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِنْدَ ٱلْبَهِدِ ٱلْحَرَامِ فَبَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٨ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ فِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْقَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٩ إِشْتَرَوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا تَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِةِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْغُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَكُونَ ١١ فَإِنْ يَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَثِبَّةَ ٱلْكُفْمِ إِنَّهُمْ لَا أَيْبَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَبُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلِرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُّكُمْ أَرَّلُ مَرَّةٍ أَتَعْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقَّ أَنْ تَعْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٦ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ رَيُعْزِعِ وَيَنْضُرْكُمْ عَلَيْهِمْ رَيَشْفِ صُدُورَ قَرْمِ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَيُذْهِبْ غَيْظ عُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٦ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَهُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَغْمَالُهُمْ وَفِ ٱلنَّارِ مُ خَالِدُونَ ١٨ إِنَّمَا يَعْبُرُ مَسَاجِكَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَأَقَامَ 'إلصَّلُوةَ وَآتَى 'الرَّكُوةَ وَلَمْ يَعْشَ إِلَّا 'اللَّهَ نَعَسَى أُولَاثِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَعْجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ۗ الْآخِمِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهَ مِنْ تَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٠ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَا هَرُوا وَجَاهَهُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَاَئِكَ بَعْضُهُمْ أَرْلِيَاءَ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ السَّنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْمُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فَيْهَا فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْمُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثًى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ ٣٠ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيآء بَعْضِ إِلَّا عَلَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ ٣٠ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيآء بَعْضِ إِلَّا تَعْمَلُوهُ تَكُنْ بِتُنَةً فِي اللَّرْضِ وَفَسَادُ كَبِيمٌ ٥٠ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَبَاللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَاقِكَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَاقِكَ فِي مَنْ اللَّهِ إِنَالَاهُ بِكُنْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِعَنْ فَا أُولَاقِكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بِكُنْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَاقِكَ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا اللَّهُ بِكُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِكُنْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالَوْلُوا اللَّهُ الْعُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُوا اللَّهُ الْمُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

### سورة التوبة

#### مدنيّة رهى مأنة وثلثون آية

ا بَرَآءَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَآعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْمُ مُعْنِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُعْنِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعْنِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحُ ّ ٱلْأَكْبَمِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِئً مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْمٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْمُ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُعْرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُطَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُطَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ عَنْدُومُ إِلَى مُدْتِهِمْ إِلَى مُدْتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُثَوِينَ ٥ فَإِذَا ٱنْسَلَمَ ٱلْأَشْهُمُ ٱلْخُرُمُ فَيْتُكُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُنُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّا فَاتَعْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّا فَاللَّهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ

طَلِيهِنَ ٧٠ إِنَّ شَمَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٠ ٱلَّذِينَ عَاهَدْتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٩ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ١٠ وَإِمَّا تَعَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَالُةً فَأَنْبِنْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَرَآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ٩١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُكْجِزُونَ ٩٢ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُرَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُرَّ ٱللَّهِ وَعَدُرَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُرنِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوكً إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ٣٣ وَإِنْ جَلَعُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَعُ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٩٠ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَعْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى أَيَّكَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ كُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ تُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّفِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِأْنتَيْنِ رَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِأَنَا يَعْلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٧ أَلْآنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِأَنَّ صَابِرَةً يَعْلِبُوا مِأْتَنَّيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُوا أَلْغَيْنِ بِإِنْنِ 'آللَّةِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلكُنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٩٩ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ مَكُلُوا مِمَّا جَنِيْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِّبَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي تُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِبًّا أُخِدَ هِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَائَتَكَ فَقَدْ خَانُوا

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ لِيَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَبْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ ٣٣ إِذْ أَنْتُمْ بِالْغُدْرَةِ ٱلدُّنْيَا رَهُمْ بِالْغُدْرَةِ ٱلْقُصْرَى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ . وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَآخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْبِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا مع لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَبِيعٌ عَلِيمْ هُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٦ وَإِنْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيعُمْ فِئَةً فَاتَّبُتُوا . وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٩ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُكُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٥٠ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا هَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ هَلَى عَقِبَيْدِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٥ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَمَّ هَوُّلَا دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَلَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَنْبَارَهُمْ وَذُونُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا تَكَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ مِه كَذَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هِ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكِ مُغَيِّرًا نِعْبَةً أَنْعَبَهَا عَلَى قَرْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٥٠ كَكَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلًّ كَافُوا

تَخَافُونَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ . لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ وَٱعْلَمُوا أَنَّهَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ ٱللَّهَ عِنْكَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَإِنْ يَمْكُمْ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكُ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٣١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَآءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآء أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٠ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ الْوَلِيَازُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ صَلَوتُهُمْ عِنْكَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ ٣٨ لِيَبِيرَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٩ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُرِدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ رَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ الم وَآعْلَهُو أَنَّهَا غَنِبْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُبُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْخُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا

أَيِّي مُمِدُّكُمْ مِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَلآثِكَةِ مُرْدِفِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى رَلِتَطْمَيْنَ بِهِ تُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١١ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى تُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ١١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَائِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَتَبِّنُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي فِي تُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَاصْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاتُّوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ ١٦ ذَلِكُمْ فَكُوتُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٦ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَعَيِّزًا إِلَى نِثَةٍ نَقَدْ بَآء بِعَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٧ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِنْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءَ حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعْ عَلِيمٌ ١٨ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُردُوا نَعُدْ وَلَنْ تُعْنِى عَنْكُمْ مِتَنْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا رَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٣٢ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِّ عِنْدَ ٱللَّه ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٦ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْبَعَهُمْ وَلَوْ أَسْبَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْء وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٥ وَأَتَّقُوا فِتْنَعَّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٦ رَآذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

ٱلذين ٱتَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُرُوا فَإِذَا لَمْ مُبْصِرُونَ ١٠١ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اللهِ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اللهِ وَإِذَا لَوْ اللهِ عَالَيْهِمْ بِآيَةٍ عَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّبَا أَتِّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ وَبِّى هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ وَرَجْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٣ وَإِذَا قُرِى ٱلْقُرْآنُ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِمُوا لَعُمَنِهُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ مُونَ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ مُؤَمِّنُونَ ١٠٣ وَإِذَا قُرِى ٱلْقَالِينَ ١٠٠ وَإِنَّا قُرَى الْقَرْقُ وَلَهُ يَنْهُمُونَ اللهُ وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلّذِينَ وَمُنْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلّذِينَ عِنْكَ وَلَهُ يَاجُهُونَ اللهَ وَلِا يَالْفُدُو وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْذِينَ عِنْكُونَ فَلَهُ يَاجُهُونَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَتِّعُونَهُ وَلَهُ يَاجُهُونَ

### سورة ألانفال

مَدنيّة رهى ست وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱلْقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ وَيَنْكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ \* إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِنَا فَكُمْ وَأَطَعُوا ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَانَتْهُمْ إِيهَانَا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَكُمْ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَانَتْهُمْ يُنْفِقُونَ \* أُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقَى كَرِيمٌ \* كُما أَخْرَجَكَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقَى كَرِيمٌ \* كُمَا أَخْرَجَكَ وَأَلْمُومِنُونَ وَهُمْ يَنْظُونُونَ \* يَهُا لَكُمْ وَتَوَقَّونَ أَلْمُوتِ وَهُمْ يَنْظُونُونَ \* وَإِنْ يَعِدُكُمُ وَيُعْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمُ لَكُمْ وَتَوَقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ \* وَإِنْ يَعِدُكُمُ وَلَكُ فِي اللّهُ وَعَنَى اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَيَعْفَى فَامِ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ أَنْ غَيْرُ ذَاتِ ٱلشّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتُوقُونَ أَنَّ غَيْمُ ذَاتِ ٱلشّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُوقَعَى ذَامِ اللّهُ أَنْ يُعِنَى ٱلْخُومُونَ \* إِلّهُ تَسْتَعِينُونَ وَبُكُمْ فَالسّتَجَاتِ لَكُمْ وَتُوقُعَ قَامِرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُعِلَى ٱللّهُ عَلَى وَلَا لَكُمْ وَتَوْقَعَ قَامِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

4

١٨٦ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ قَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُرُّمِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ثُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقْلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلْ لَا أَمْلِكَ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ لَآسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْمِ وَمَّا مَسَّنِيَ ٱلسَّوْ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا نَمَرَّتْ بِعِ نَلَبًّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمًّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٢ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءَ عَلَيْكُمْ أَنعَوْنُمُوهُمْ أَمْ أَنْهُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذٌ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلَّ يَبْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱكْعُوا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٠ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُونِةِ لَا يَسْتَطِيعُونُ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَإِنْ تَكْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَشْبَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَفْرَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ١٩٩ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغٌ فَاسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَمُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُرُّخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَانَ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا نِيعِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٩١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ ۚ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١١٠ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاتِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوا مَا فِيعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٦ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَآزُنَا مِنْ قَبْلُ رَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُنَ ١٧٦ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَمَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْقَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَنَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْفِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكلب إِنْ تَعْبِلُ عَلَيْدِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٩ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَطْلِمُونَ ١٧١ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَنْ يُصْلِلْ عَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ عُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُ أُولَائِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١٧١ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْبَآءَ ٱلْخُسْنَى آتَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُكْدِدُونَ فِي أَسْمَآئِةِ سَيْعُزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِبَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِيْ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَبُونَ ١٨٦ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١٨٣ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَّالْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِعِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي رَيْمِيتُ مَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُهْتَكُونَ ١٥٩ وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةً يَهْكُونَ بِٱلْحُقِّقِ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ وَتَطُّعْنَاهُمْ آثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ تَوْمُهُ أَنِ ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجِتَمَ نَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ رَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ١٩١ وَإِذْ تِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَتُولُوا حِطَّةٌ وَٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَّدًا نَعْفِرُ لَكُمْ خَطِئًا تِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ١٩٢ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْمَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَطْلِمُونَ ١٩٣ وَٱسْأَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً ٱلْبَحْمِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٠ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِطُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ مَتَّقُونَ ١٩٥ فَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَرْنَ عَن ٱلسُّرَ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ ۚ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوِّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ رَإِنَّهُ لَعَفُورْ رَحِيمٌ ١٩٧ وَتَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّنَّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْخَسَنَاتِ وَّالسَّيِّآتِ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ١٩٨ فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآهُ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ وَٱتَّخَذَ تَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِةِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ رَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٤٧ إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا طَالِمِينَ ١٤٨ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٤٩ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِةِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِثْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاجَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيدِ يَجُزُّهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَانُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْبِتْ بِي ٱلْأَعْدَآء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٥٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِمْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَيْك وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّغَذُوا ٱلْغِمْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٥١ وَٱلَّذِينَ عَبِلُوا، ٱلسَّيِّآتِ ثُمَّ قَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣٠ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاجَ وَفِي نَاهُمَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٦ وَآخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِبِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وإِيَّاىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسَّفَهَآءَ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءَ وَتَهْدِي مَنْ تَشَآء أَنْتَ وَلِيُّنَا فَا غُفِرْ لَنَا وَٱرْحَبْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْقَافِرِينَ ١٥٥ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي عَذِهِ ٱلكُنْيَا حَسَنَةً رَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِعِ مَنْ أَشَآء وَرَكْهَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكُنْهُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ ثُمْ إِلَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِكُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِخْيِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَلِي للهُمُ ٱلطَّيْبَاتِ وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَثِينَ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ ثُمُّ بَالِغُوهُ إِذَا ثُمُّ يَنْكُثُونَ ١٣٢ فَٱنْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٣٣ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَبَّتْ كَلِبَتْ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ١٣٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْبَحْمَ فَأَتَوْا عَلَى تَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ عَوُّلَاهَ مُتَبَّرٌ مَا ثُمْ فِيدِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٣٧ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاثَةً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ رَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَمْنَاهَا بِعَشْمٍ نَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْجَعِينَ لَيْلَةً رَقَالَ مُوسَى لِأَخِيدِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَرْمِي رَأَصْلِمْ ولَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٣٩. وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِبِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُمْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِكْجَبَلِ جَعَلَهُ دَمًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ١٥٠ فَلَمًّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَرُّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَغَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي رَبِكَلَامِي نَغُدُ مَا آتَيْتُكَ رَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٢ رَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْعِظَةً وَتَغْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء فَعُنْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْمْ قَوْمَكُ مَيَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨٣ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّى وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا رَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ١٩٦٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

سَاحِمٍ عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآء ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ ٱلْفَالِبِينَ ١١ قَالَ نَعَمْ رَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١١٢ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ١١٣ قَالَ ٱلْقُوا فَلَمَّا ٱلْقَوْا تَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآوُا بِاللَّهِمِ عَظِيمٍ ١١٥ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٥ قَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٩ نَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُمْ مَكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُعْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْف تَعْلَمُونَ ١٢١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَابٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٢ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَنْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٥ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَكُارُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَعْيِي لِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَّنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُرَّكُمْ وَيَسْتَعْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٢٧ وَلَقَدُ أَخَذُنَا آلَ يِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدُّكُونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَّدُ أَلَا إِنَّهَا طَآئِرُهُمْ عِنْكَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مَهْمًا تَأْتِنَا بِعِ مِنْ آيَةٍ لِتَهْكَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُرْمِنِينَ ١٣٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّونَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُعْرِمِينَ ١٣١ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ



٨٨ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا بِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا ثُمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ١١ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّرَّآه لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٣ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَآءَنَا ٱلصَّرَّآءَ وَٱلسَّرَّآءَ فَأَخَذُنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا نَأْخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَآئِبُونَ ٩٩ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأَسْنَا خُحِّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٩٥ أَفَأُمِنُوا مَكْمَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْمَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٩٨ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِكُنْرِيهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى تُلْرِبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩٩ تِلْكُ ٱلْقُرَى نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَأَاتِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَّا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٢ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ تَدْ جِثْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانً مُبِينً ١٠٥ وَنَزَعَ يَكُهُ ۚ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ١٠٠ يُرِيدُ أَنْ يُعْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْهَكَآئِنِ حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُلِ

مُوْسَلٌ مِنْ رَبِّعِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِعِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِٱلَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٥٠ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِجُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٩ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا في دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي رَكَعَتْ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّاهِينَ ١٨ وَلُوطًا إِنْ قَالَ لِقَوْمِعِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَبِينَ ١٩ إِنَّكُمْ لَتَأْثُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٠ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١٨ فَأَخْيَنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ١٦ رَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَٱنْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُعْرِمِينَ ١٣ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيرَانَ وَلَا تَبْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرِّمِنِينَ مَهُ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِرَجًا وَٱذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُرُوا كَيْف كَانَ هَاتِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ هُ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِدِ وَطَآئِلُةً لِمْ يُرِّمِنُوا فَأَصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَفُو طَيْرُ ٱلْحَاكِبِينَ اللهُ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُونُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ١٧ قَدِ ٱقْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ مَعْدَ إِنْ خَبَّانَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا ٱلْنَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّى وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ٨٨ وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِدِ لَثِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ



أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٨٥ قَالَ ٱلْهَلَأُ مِنْ قَوْمِةِ إِنَّا لَنَوَاكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ٩٥ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٩٠ أُبَلِّعُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْعَمُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩٢ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْيَنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَبِينَ ٩٣ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا آللَّة مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غُيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١٠ قَالَ ٱلْبَلَّأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِةِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ رَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٩٠ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ أُبَلِّفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَامِحْ أَمِينْ ٩٧ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رّجِهِ مَنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوا إِنْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ قَرْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَسْطَةً فَٱذْكُرُوا آلآء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨ قَالُوا أَجِمُّتَنَّا لِلَعْبُكَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَارُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٩٩ قَالَ قَدْ رَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَنْجَادِلُونَنِي فِي أَسْبَآه سَبَّيْتُنُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مُعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ بِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَائِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُومِنِينَ ١١ وَإِلَى ثِنُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ خَيْرُهُ تَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاتَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَبَسُّوهَا بِسُوَّه فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٢ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآه مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا تُصُورًا وَتَنْجِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْكُرُوا آلَاءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٠ قَالَ ٱلْهَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَرْمِعِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَنْحَابَ الْجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ مِهِ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَعْجَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِبِينَ ﴿ ٣٩ وَنَادَى أَهْكَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيبَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٧٠ أَهَوُّلَاهَ ٱلَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَنْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ لَا خَرْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ مِمْ وَنَادَى أَعْدَابُ ٱلنَّارِ أَعْدَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَنِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءَ أَوْ مِبًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَانِرِينَ ٩٩ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ۚ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدُونَ ٥٠ وَلَقَدْ جِثْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اه هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ تَبْلُ كَدْ جَآءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَآء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ نَنَعْبَلَ غَيْمَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْبَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُتَعَمِّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ أَنْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ مِه وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْمًا وَطَبَعًا إِنَّ رَحْبَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْبُحْسِنِينَ ه وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْبَتِهِ حَتَّى إِذَا أَتَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مُيِّتٍ فَأَنْزِلْنَا بِهِ ٱلْمَآء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِك نَعْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٩ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَعْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّع وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٧٠ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي

أُمَّةٍ أَجَلَّ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمُّ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٠ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوَتَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيُّنَهَا كُنْتُمْ تَكْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا رَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ٣٦ قَالَ ٱنْخُلُوا فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا نَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُوا فِيهَا جَبِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُرلَاهُمْ رَبَّنَا هَوُّلَاهُ أَصَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٧ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّخُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّبَاء وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ حَتَّى يَلِمَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ خَرْنِي ٱلْمُعْرِمِينَ ٣٩ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَآثِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٦ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ رَقَالُوا ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذَا رَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٦ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَكَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُرَّذِّنْ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ رَيَبْغُونَهَا عِرَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِبَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

لَهُمًا مَا وُرِرِى عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا وَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَرْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ٢٠ وَتَاسَبَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَيِنَ ٱلنَّاصِينَ ١١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمًّا ذَاقًا ٱلثَّجَرَّةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَرَقِ ٱلْجُنَّةِ رَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلثَّجُرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْوُ مُبِينٌ ٢٦ قَالًا رَبَّنَا ظَلَبْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِمْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا النَّكُونَيُّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَمُّ وَمَعَاعٌ إِلَى حِينِ ٣٠ قَالَ فِيهَا تَعْيَوْنَ وَفِيهَا تَبُوتُونَ وَمِنْهَا تُعْرَجُونَ ١٠ يَا بَنِي آدَمَ قَدُّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ رَرِيشًا رَلِبَاسُ ٱلتَّقْرَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَدُّكُرُونَ ٣ يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَهَا أَخْرَجَ أَبَرَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُهَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَّهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٧ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وجَدْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُمُ بِٱلْفَحْشَآء أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ رَأْقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَجْدٍ وَٱدْعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَرْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَكُونَ ٢٩ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَهْجِدٍ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِةِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ ثُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحُيَوةِ ٱلكُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَعْلَمُونَ ٣١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَعْنَ بِعَيْمٍ ٱلْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَفُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣ وَلِكُلِّ

## سورة الاعراف

### مضّية وهي مأنتان وخبس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلمَقَ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ قَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِعِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا كَلْبِعُوا مِنْ دُونِةِ أُولِيَآء عَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ٣ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا نَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ عَآئِلُونَ مَ كَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ بَأَسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا طَالِبِينَ ه فَلَنَسْأَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٩ فَلَنَقْصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآثِبِينَ ٧ وَٱلْوَرْنُ يَوْمَثِيْ ٱلْحَتَّى فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُرلَآثِكَ هُ ٱلْمُفْكِدُونَ مَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِبُونَ ٩ وَلَقَدُ مَكُنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْبَلَآئِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ فَاتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَهْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ رَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ا قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرٌ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٩ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظِرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَا أَغْرَيْتَنِي لَأَتْعُكَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١٠ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَدُومًا مَدْحُورًا لَهَنْ قَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَيَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ مَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلجَّعَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِيينَ ١٩ فَرَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدِّي وَرَحْبَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآه رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٥٩ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِنَّهَا أُنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا رَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَانِلِينَ ١٥٨ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ نَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْبَةً فَبَنْ أَظْلَمُ مِبَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُرَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ١٥١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرُّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءَ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْمُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّثَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا رَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٩٣ قُلُ إِنَّنِي هَذَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٩٣ تُلْ إِنّ صَلَوتِي وَنُسُكِي وَعَيْدَا وَمَهَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٩٠ قُلْ أَغَيْمَ ٱللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٩٥ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَاّئِفَ ٱلْأَرْفِ وَرَنَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

ٱشْتَهَلَتْ عَلَيْدِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآء إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا نَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْمٍ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٩٩ تُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُعَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيمٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِعِ فَهَنِ ٱضْطُرَّ غَيْمَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورْ رَحِيمٌ ١٤٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذِى ظُفْمٍ وَمِنَ ٱلْبَقَمِ وَٱلْفَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَرِ ٱلْخَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٣٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَقُ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لِو شَآءِ ٱللَّهُ مَا أَشْرُكْنَا وَلا آبَآرُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْهِ كَذَٰلِك كَدَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاتُوا بَأْسَنَا ثُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُعْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَعْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْجُنَّةُ ٱلْبَالِعَةُ فَلَوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَفُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥٠ قُلْ تَعَالَوْا أَقُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ خَنْ نَرْزُنُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِعِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْلُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا غُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْلُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١٥٠ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِعِ

عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ مِعَافِلٍ عَبًّا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْعَنِي ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأُ يُدْعِبْكُمْ رَيَسْقَعْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآء كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ تَوْمِ آخَرِينَ ٣٠ إِنَّهَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجِزِينَ ١٣٠ قُلْ يَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمًّا ذَرَّا مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا نَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَمْيِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآثِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَّكَآثِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو آمِيلُ إِلَى شُرِكَآتِهِمْ سَآءً مَا يَخْكُمُونَ ١٣٨ وَكَذَٰلِكَ زَبَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ تَنْلُ أَرْلَادِهِمْ شُرَكَارُهُمْ لِيُرْدُرهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْ شَآء أَللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْفُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٣٩ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ جِيْمٌ لَا يَطْعَبُهَا إِلَّا مَنْ نَشَآء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا هَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٣٠ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُعَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ رَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٣١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ تَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَتَهُمُ ٱللَّهُ ٱنْتِرَآءَ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ مَعْلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩٢ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَفَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْنُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَانِهَا رَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ تَتَرِهِ إِذَا أَثْنَرَ زَآثُوا خَقَّهُ يَوْمَ حَصَّادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٣٣ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَقَرْشًا كُلُوا مِبًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا مِخْطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَنْزُ مُبِينٌ ١٩٩ ثَمَانِيَةَ أَزْرَاجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمٌ أَمِ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا الشُتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيَيْنِ يَبِّتُونِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٥ وَمِنَ ٱلْإِبْلِ ٱلْنَيْنِ رَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱلْنَيْنِ قُلْ أَأَلَّكُ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا

ٱللَّهِ عَلَيْدِ رَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱلْمُطْرِرْفُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِمْ بِعَيْمٍ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ٣٠ وَفَرُوا طَاهِمَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْحُزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْتَرِفُونَ ١١١ وَلَا قَأْكُلُوا مِبًّا لَمْ يُذْكَمِ آسُمُ آللِّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتًى وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآمِهِمْ لِيْجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٣٦ أَرَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا يَبْشِي بِعِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَعْلَهُ فِي ٱلظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِعَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ رَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِمَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَةً قَالُوا لَنْ نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِفْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ أَلَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٢٥ فَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَجْ صَفْرَةُ لِلْإِسْلَامِ رَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صُيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعُّدُ فِي ٱلسَّمَآء كَذَلِك يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٩ وَعَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيبًا قَدْ نَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ١٢٧ لَهُمْ ذَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَهُوَ رَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُفُمْ جَبِيعًا يَا مَعْشَرَ ٱلْجِيِّ عَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَارُكُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَعْنَا أَجَلَنَا إِلَّاذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٣٦ وَكَهَٰلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضًا مِمَا كَلْنُوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَفَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَرةُ ٱلكُنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَانِرِينَ ٣١ ذَلِك أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْتُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ١٣٣ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا

١٠٠ إِلَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيمُ ١٠٠ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِمُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَمَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَبِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ عِجَفِيطٍ ١٠٠ وَكَمَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَعُولُوا دَرَّسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٠٩ إِتَّبِعْ مَّا أُرحِى إِلَيْك مِنْ رَبِّك لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا رَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا رَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠٨ وَلَا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ نَيَسُبُوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْمٍ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ رَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَتْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُرُّمِنُنَّ بِهَا ثُلَّ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْكَ ٱللَّهِ رَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ وَنُقَلِّبُ أَفْتِكَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِعِ أَوْلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُو أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَآثِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْء تُبُلًّا مَا كَانُوا لِيُرِّمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ يَجْهَلُونَ ١١٦ وَكَذَلِكَ جَعَلْتًا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا ١١٣ وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أَفْتِكَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ رَلِيَقْتَرِنُوا مَا كُمْ مُقْتَرِنُونَ ١١٦ أَنَعَيْمَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَّمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَرَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَقِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ١١٥ وَتَبَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٩ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَمَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٨ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِنَّ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ١١٩ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ آسُمُ

ذَرْهُمْ فِي خَرْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٦ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّق ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْعِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ رَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٣٠ وَمَنْ أَطْلَمُ مِنَّنِ ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِنَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْء وَمَنْ قَالَ سَأَنْوِلُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلآئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ نُجْزَرُنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِهَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْمَ ٱلْحُقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِدِ تَسْتَكْبِرُونَ ٩٠ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُوَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَرَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُغَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُغْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ٩٩ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ رَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكَمًا وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقُمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِينُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ 40 وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلتُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ تُصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَعْلَمُونَ ٩٨ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَبُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَرْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ٩٩ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ مِنَ ٱلسِّمَاءَ مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ فَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلتَّعْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانْ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلزُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ أَنْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ رَيَنْعِةِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَثُوا لَهُ بَنِينَ وَبَتَابٍ بِغَيْرٍ عِلْم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يَصِفُونَ ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَكْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٠٦ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٧٧ فَلَمًّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِينَ ١٨ فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّبْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَبًّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَرْمِ إِنِّي بَرِئً مِنَّا نُشْرِكُونَ ١٩ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَّا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٠ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْعَاجُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِعِ إِلَّا أَنْ يَشَآء رَبِّي شَيْئًا رَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْء عِلْمًا أَنكلا تَتَذَكُّرُونَ ١٨ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ مَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٣ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَآئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَكُونَ ٣٨ وَتِلْكَ خُجُّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى تَوْمِةِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآء إِنَّ رَبَّك حَكِيمٌ عَلِيمٌ مِه رَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ رَيَعْقُربَ كُلًّا هَدَيْنَا رَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ تَعْبُلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَارُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيَّرِبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ بَجْزِي ٱلْحُسِنِينَ مه وَزَكِرِيَّآءً ﴿ وَيَحْيَى وَهِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۗ ٨٩ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٨ وَمِنْ آبَآتِهِمْ وَثْرِيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَآجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٨ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ زَلُوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا . يَعْمَلُونَ ٨٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكُفُر بِهَا عَ**رُلَآهَ نَقَدُ رَكَّلْنَا بِهَا تَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ 4 أُولَاَثِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى** ٱللَّهُ مَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَبِينَ ٩١ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِدِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُرنَهَا وَتُخْفُرُنَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَآرُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ

يُفَرِّطُونَ ١٣ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ ٩٣ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْجَعْمِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَثِنْ أَخْيَنْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَيُجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ٩٠ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَنَّ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ نَوْتِكُمْ أَوْ مِنْ تَخْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا رَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَغْقَهُونَ ٩٩ وَكَذَّبَ بِعِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقّ عُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِرَكِيلِ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَمُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَهْرِفْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِيينَ ٩٨ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٩٩ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلكُّنْيَا وَذَكِّمْ بِعِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْشْ بِبَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ ۗ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابْ ' أَلِيمٌ بِهَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ١٠ قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا رَنُرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْرَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَعْجَابٌ يَكْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱكْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَّى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى رَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١١ رَأَنْ أَقِيبُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِى إِلَيْةِ ﴿ لَكُشَرُونَ ١٣ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ٧٣ قَوْلُهُ ٱلْحُقُّ وَلَهُ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ يُنْغَغُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ١٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَتَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٠ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٩٦ فَلَبًّا جَنَّ عَلَيْدِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّح

نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَرْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمْ يَعْزَنُونَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وه عُلَ لَا أَتُولَ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ وَلَا أَتُولَ لَكُمْ إِنِّي مَلَكْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ا وَأَنْذِرْ بِعِ ٱلَّذِينَ يَعَالُونَ أَنْ يُعْمَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِدِ وَكِّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيكُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء فَتَطُرُنَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَكَذَٰلِكَ فَقَتَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَغُولُوا أَهَرُّلَاهُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ مِه وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآلِياتِنَا نَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنْكُمْ سُوَءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِةِ وَأَصْلَمَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ هُ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْجُرمِينَ ٥٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ تَدْ ضَلَلْتُ إِذًا رَمَا أَنَا مِنَ ٱلْبُهْتَدِينَ ٧٠ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِعِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَنْجِلُونَ بِعِ إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحُقّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ٨٠ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَغِيلُونَ بِعِ لَقْضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي رَمَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِمِينَ ٥٠ وَعِنْدَهُ مَفَاتِجُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ رَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَصْمِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْبَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَمَّاكُمْ بِٱللَّيْلِ رَيَعْلَمْ مَا جَرَّحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُّ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْدِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبادِةِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَكُمُ ٱلْبَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا

ٱلْحَيْرَةُ ٱلكُنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوْ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلطَّالِبِينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْكُونَ ٣٠ زَلَقَتْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ تَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا رَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَإٍ ٱلْبُرْسَلِينَ ٣٥ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآء فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآءِ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٩ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّةَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَىْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمَّ وَبُكُمْ فِ ٱلطُّلْمَاتِ مَنْ يَشَآء ٱللَّهُ يُصْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠ وَلُ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِتِينَ امِ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْدِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآء وَالضَّرَّآء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلًا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ تُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ مِمْ فَلَبًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ هَيْ حَتَّى إِذَا نَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا ثُمْ مُبْلِسُونَ وم فَقُطِعَ دَائِمُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَبْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى عُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِعِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ثُمْ لِيَصْدِفُونَ ١٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ٨٠ رَمَا

أَخَكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٩ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَثِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْمُبِينُ ١٠, وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضْ لَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا عُوَ وَإِنْ يَبْسَسْكَ بِغَيْمٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ١٨ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ قَوْقَ عِبَادِةِ وَهُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْخَبِيمُ أَنْ أَيُّ شَيْ أَكُنَّ شَيْ أَكُبَمُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِى إِلَّ هَذَا ٱلْفُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِعِ وَمَنْ بَلَغَ أَثِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِّئَ مِبًّا تُشْرِكُونَ ٢٠ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِنُونَهُ كَمَا يَعْرِنُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِبًا أَرْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلطَّالِمُونَ ١٦ رَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَارُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُبُونَ ٢٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ١٦ أَنْظُرْ كَيْفَ كَنَبُوا عَلَى ِ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَغْتَرُرنَ هَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى غُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَغْقَهُوهُ وَفِي آفَانِهِمْ وَقُرًّا وَإِنْ يَرَوُّا كُلَّ آيَةٍ لَا يُرَّمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآرُكَ يُجَادِلُونَكَ يَعُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣ وَهُمْ يَنْهَرْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٠ وَلَوْ قَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّالِ فَقَالُوا هَا لَيْقَنَا خُرَةٌ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٨ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُعْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ زُدُوا لَعَانُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَافِنُهِنَ ٢٦ وَتَعَالُوا إِنْ فِي إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلكُنْيَا وَمَا خَنْ بِمَبْعُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِنْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْخُتِّق عَالُوا بَلَى رَرِّبْنَا قَالَ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣١ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآهِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرُّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْبِلُونَ أُوْزَارُهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

# سورة الانعام

#### مكّية وهى مأنة رخبس وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْتُهُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلْمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ٣ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلَّ مُسَبًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَبْتَرُونَ ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرْكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ م وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، فَقَدْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَبًّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَآءَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِزُنَ ٩ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ تَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِمَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّبَآءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تُحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْكًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْمٌ مُبِينٌ ٨ وَتَالُوا لَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلُو أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقْضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ٩ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيُّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ نَحَالَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِونَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٦ قُلْ لِمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْمِن قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُرِبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱنْكُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدِتُكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَعْلَقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْثَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِنْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِنْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَحْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِنْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَنْكَ إِذْ جِثْتَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْمٌ مُبِينٌ ١١١ وَإِذْ أَرْحَيْتُ إِلَى ٱلْخُوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآثِكَةً مِنَ ٱلسَّبَآء قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١١٣ قِالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُِلَ مِنْهَا وَبَطْبَئِنَّ عُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١١٠ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآئِكَةً مِنَ ٱلسَّمَآءَ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلرَّارِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ أَيِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَهَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَزْيَمَ أَأَنْتَ ثُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ تُلْتُهُ فَقَدْ عَلِبْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا تُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِعِ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ نِيهِمْ فَلَمَّا تَوَنَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّتِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهْيِدٌ ١١٨ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُك وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكِ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١١٦ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْنُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ بِيَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا أَبَدًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٥٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا مِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَآثِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ رَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩٩ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ ﴿ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ ۗ ٱلْقُرْآنُ ثُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠١ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا رَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ١٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْدِ آبَآءَنَا أُولَوْ كَانَ آبَآرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ٠٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْرَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَّابَتْكُمْ مُصِيبَهُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوِ قَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِعِ ثَمَنَّا وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَيِنَ ٱلْآثِمِينَ ١٠٩ فَإِنْ عُثِمَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَعَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُرمَإِنِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَعَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَرْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا الْعُتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ ذَلِكَ أَدْنَى أَنَّ يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَرْ يَعَامُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْبَانِهِمْ وَآتَغُوا ٱللَّهَ اللَّهَ عُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

وَذَلِكَ جَزَاءَ ٱلْمُعْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْمَابُ ٱلْجُيمِ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينِ ﴿ وَكُلُوا مِنَّا رَزَتَكُمْ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّقَةِ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِعِ مُؤْمِنُونَ ١١ لَا يُوَّاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّقْرِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَعْرِيمُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ كَشْكُرُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْكَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ٣ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوتِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآء فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْبَيْسِ وَيَصْدُّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ نَهَلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَّاحْكَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ 4 لَيْسَ عَلَى "ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاجٌ نِيمًا طَعِبُوا إِذَا مَا ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَيِلُوا "الصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَخَافَهُ بِٱلْفَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ تَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَيِّدُا لَجَزَآءً مِثْلُ مَا تَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُرِقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَبًّا سَلَفَ رَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ٩٧ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَعْمِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ - ١٩٠ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ كَفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيمُ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ آعْبُهُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ١٧ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ قَالِتُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَةٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدُّ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَغُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلًا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ مَا ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِعِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُوْفَكُونَ ١٠ قُلْ أَتَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا رَلَا نَفْعًا وَّاللَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْهَلِيمُ ١١ ثُلُ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْمَ ٱلْحَقِي وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْرَآء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَنْ سَوَآهُ ٱلسَّبِيلِ ١٨ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِي مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَذُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَمٍ نَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٣ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَئِثْسَ مَا تَكْمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ رَفِي ٱلْعَدَابِ مُ خَالِدُونَ ٨٠ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ مِه لَتَجِدَنَّ أَهَدًا ٱلنَّاسِ عَدَارَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ وْٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ تِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ \* - ٨٩ وَإِذَا سَبِعُوا مَا أُنْرِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِّقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٧ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بْاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحُقِّ وَنَطْبَعُ أَنْ يُدْخِلْهَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ٨ فَأَقَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخُنَازِيمَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَآئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآه ٱلسَّبِيلِ ٩٩ وَإِذَا جَآوُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ١٧ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ ٱللَّحْتَ لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٠ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلرَّبُّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلرَّبُّانِيُّونَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٩ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَكَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآء وَلَيَزِيكَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِكُونِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ نَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآء مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِبُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١٧ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى هَيْ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِخْيِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّائِثُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ رَعَبِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ صِ لَقَدُهُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ قريقًا كَذَّبُوا رَنَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٥٠ رَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَبُوا رَصَبُوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَبُوا وَصَبُّوا كَثِيمٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١ لَقَدْ

شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنتِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ مِه وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَرَلُّوا فَآعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيكُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِفُونَ هُ أَنْحُكُمُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٩٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّحِذُوا ٱلْيَهُودَ وَّالنَّصَارَىٰ أَرْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَرْلِيَآءَ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٥٠ نَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ نَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِٱلْفَتْجِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ٨٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَعَرُكُهُ ٱلَّذِينَ أَتْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَكُوا خَاسِرِينَ ٥٠ يَا أَيُّهَا لَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَكُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْف يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِكُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآثِمٍ ذَلِكَ قَصْلُ ٱللَّهِ يُرُّتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٩٠ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْثُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِغُونَ ٩١ وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَالِبُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُرًّا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَّالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَآتَهُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣ وَإِذَا بَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُرًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ٩٠ قُلْ ِيَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِنَّا ۚ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ٩٠ قُلْ هَلْ أُنتِئْكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

عَلَى كُلِّل شَيْء قدِيرٌ م يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْرَاهِهِمْ رَلَمْ تُؤْمِنْ تُلُوبُهُمْ رَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُعَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِدِ يَقُولُونَ إِنْ أُرتِيتُمْ هَذَا نَخُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْدُرُوا وَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ مُطَهِّمَ ثُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْى رَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٩ سَبَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلجُّعْتِ فَإِنْ جَآرُكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَرْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُغْرِفْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٣٠ رَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ رَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَرَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ رَمَّا أُولَائِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ إِنَّا ٱلْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورْ يَعْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَّالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُعْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُولِ عَلَيْهِ شُهَدَآء فَلَا تَعْشَوا ٱلنَّالَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَنَنًا قلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِك مُ ٱلْكَانِرُونَ ٩٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأُنُنَ بِٱلْأُنُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَامِمٌ نَمَنْ تَصَدَّقَ بِعِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ • و وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ 'هُدِّي وَنُورِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَلْيَعْكُمْ لَهُ فُلُ ٱلْإِلْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُرِلَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَكْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْبِنًا عُلَيْدِ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَبًّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّي لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ٥٣ وَلَوْ

زَّاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً ٱبْنَىٰ آدَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَمِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣١ لَثِنْ بَسَطتً إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَكُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوء بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَهْجَابِ ٱلنَّارِ رَفَلِكَ جَزَآءَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ نَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ تَثْلَ أَخِيدٍ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٠ نَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا رَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلُ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣٠ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَبِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٪ ٣٩ رَلَقَكْ جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمًّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٧ إِنَّمَا جَزَآءَ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ , وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَانٍ أَوْ يُنْغَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْنٌ فِي ٱلكُّنْهَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ تَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْةِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِةِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا رَمِثْلِهُ مَعَهُ لِيَفْتَكُوا بِيدِ مِنْ عَذَابِ يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا مُ بِعَارِجِينَ مِنْهَا رَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٠ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ فَمَنْ قَابَ مِنْ بَعْدِهِ ظُلْمِةِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مِم أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَعْفِرُ لِبَنْ يَشَآء وَاللَّهُ

بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ رَيَعْفُوا عَنْ كَثِيمٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورُ ُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِى بِعِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُعْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ رَيَهُدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١١ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمُنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُهَا يَخُلُقُ مَا يَشَآء وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَى خَنْنُ أَبْنَآهُ ٱللَّهِ وَأَجِبَّآوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ مِكْنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مبَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءِ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَهَآء وَلِلَّهِ مُلْك 'السَّبَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْتِ الْمَصِيرُ ٢٢ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيم وَلا نَذيعٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِعِ يَا قَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ُ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ يَا قَرْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْبُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٥٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَعْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٦ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُهُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا نَانْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴿ ٢٨ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِي فَأَفْرُق بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَرْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠

ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِيْنَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ نَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْتَعُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ٩ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُوا رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْفَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآء فَلَمْ تِجِدُوا مَآء فَتَيَبَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ يَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَٓٱذْكُرُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ رَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُمْ بِعِ إِذْ تُلْتُمْ سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمً بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآء بِٱلْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَثْرَبُ لِلتَّقْوَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجُر عَظِيمٌ ١٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَثْحَابُ ٱلْحِيمِ مِ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَمَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوةَ وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيّاتِكُمْ رَلَأَنْحِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٦ فَبِمَا تَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا تُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَطَّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا تَلِيلًا مِنْهُمْ نَآعُفْ عَنْهُمْ رَآصْعَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ١٧ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَطًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِعِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَعْضَآء إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ ٱللّه

## سورة المآثدة

مدنية وهى مأنة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِٱلْعُقُرِدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيبَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى غُلَيْكُمْ غَيْرَ مُعِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُجِلُوا شَعَآئِمُ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُمَ ٱلْخَوْامَ وَلَا ٱلْهَدَّى وَلَا ٱلْقَلَائِذَ وَلَا آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَافًا ٣ وَإِذَا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَجْدِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِيِّ وَٱلتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ م حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْبَيْنَةُ وَٱلدُّمْ وَلَحُمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْتُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُيحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِبُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَ أَلْيَوْمَ يَكِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَعْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ + ه ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ رَأَتْبَهْتُ عَلَيْكُمْ نِعْبَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا نَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْمَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَسْأَلُونَكَ مَا فَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلًّا لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِبًّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱشْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ أَلْيَوْمَ أُحِلًّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ۪ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْمَ مُسَانِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ وَمِّنْ يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩٩ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ إِنَّهَا ٱلْمَسِيعُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتْهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُرحُ مِنْهُ فَآمِنُوا بَّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَةٌ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّهَا ٱللَّهُ إِلَا وَاحِدُ سُبْحَانَةُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَكُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَآثِكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١٧١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ رَيَسْتَكْبِمْ فَسَيَعْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَبِيعًا ١٧٦ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِعِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ رَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا بِعِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَمَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْةِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١٧٥ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُرُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ رَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِنَّا تَرَكَ رَإِنْ كَانُوا إِخْرَةً رِجَالًا وَنِسَآء فَلِلذَّكَم مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَثْفَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴿

وَآتَيْنَا مُرْسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِبِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَّدًا وَتُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاتًا خَلِيظًا ١٥٠ نَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَانَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآء بِغَيْم حَقِّى وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٥ رَبِكُفْرِهِمْ رَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيبًا ١٥٩ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيجَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلطُّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْدٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٧ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُرْمِنَنَّ بِعِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ٨٥١ فَبِظُلْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥٩ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٩٠ لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيبِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْثُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ أُولَاثِكَ سَنُوتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩١ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَرْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٢ وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيبًا ١٩٣ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ خَجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حُكِيبًا ١٩٠ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَهُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِةِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ يَشْهَهُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٩٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا صَلَالًا بَعِيدًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِمَ لَهُمْ وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَبِيعًا ١٩٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَنْحُ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٩١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُوٓآوُنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٢ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَزُّلَاهَ وَلَا إِلَى هَزُّلَاه رَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فِكَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٤٣٪ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءً مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿ ١٣٨ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّوْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ قَابُوا وَأَصْلَحُوا وَآعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَآئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩٩ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا 🐞 ١٩٧ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا عَلِيبًا ١٩٨ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُرِّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ رَرْسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّفُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِةِ وَيَقُولُونَ نُرِّمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُمُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَاتَكَ مُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِةِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَائِكَ سَوْكَ نُرُّتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٥٢ يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّبَآء نَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ بِطُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْجِهْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءُتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ

رَأَنْ تَعْرُجُوا لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ رَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِ عَلِيبًا + ١٢٧ وَإِن ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُفًّا وَٱلصُّلِّ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّح وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا مَيْنَ ٱلنِّسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَكَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيبًا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُرْثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ رَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ١٣١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٣٢ إِنْ يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ تَدِيرًا ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱللَّانْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَثْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ نَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا نَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَرَى أَنْ تَعْدِلُوا رَإِنْ تَلْوُوا أَرْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آِمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى نَزُّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُمْ بِاللَّهِ وَمَلاَّثِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا خُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٠ بَشِّرٍ المُنانِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّعِذُونَ ٱلْكَانِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْكَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا ١٣٩ وَقَدْ نَزَّل عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَبِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا

طَآئِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْجِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٥ لَا خَيْرَ فِي كَثِيمٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَاتِهِ أَرْ مَعْرُوبٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَّنْ يَغْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْكَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيبًا مِن أَنهُ أَنهُ يُشَاتِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِدِ جَهَلَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٩ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِمُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ وَيَغْفِمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمُنْ يَشَآءَ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا بَعِيدُا لِ ١١٧ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا هَيْطَانًا مَرِيدًا ١١٨ لَعَنَهُ آللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأْمِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ آذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّعِدِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ ذُنِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرٌ خُسْرَانًا مُبِينًا ١١١ يَعِدُهُمْ وَيُمَيِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠ أُولَاتِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١٢١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سُنُهُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَى مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٢٢ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ يَعْبَلْ سُوَّا لِيُحْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُسِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٢٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَهْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُطْلَبُونَ تَقِيرًا ١٢٥ وَمَنْ أَحْمَنْ دِينًا مِثَّىٰ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ تُحْسِنَّ وَالَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱلَّتَهُ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥ وَلِلَّةِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء مُعِيطًا ١٣٩ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآء قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ رَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا تُؤْثُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِعُوعُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَتَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠٢ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَانِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٣٠ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَاكِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَبِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاجٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَنَّى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْنُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا جِوا فَإِذَا تَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوةَ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْتُوتًا ١٠٥٠ وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَوْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَوْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّقِ لِتَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِكْفَآئِنِينَ خَصِيبًا وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا ١٠٧ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠٨ يَسْتَخْفُونَ مِنْ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ رَكَانَ ٱللَّهُ بِبَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٩ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَاهَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخَيَرِةِ ٱلكُنْيَا فَهَنْ يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَطْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِي ٱللَّهَ يَجِدِ أَثَلَتَ خَفُورًا رَحِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيبًا حَكِيبًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئَةً أَوْ إِثْبًا ثُمَّ يَرْمِ بِعِ بَرِئًا فَقَدِ ٱحْتَبَلَ بُهْتَاتًا وَإِثْبًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْبَتُهُ لَهَبَّتْ

٣٠ سَتَجِهُونَ آخَرِينَ يُرِيهُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَّى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَّاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَاكِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ٩٠ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآء وَمَنْ تَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآء فَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّهُوا مَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَصْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثَى نَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَهَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَعً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُرُّمِنًا مُتَعَيِّدًا لَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَفَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا هَظِيبًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلكُنْيَا نَعِنْدَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ تَبْلُ نَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ تَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ١٧ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْمُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَّالْحُمَاهِكُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْحُمَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ رَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً رَكُلًا رَعَكَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى رَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيبًا ١٨ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا 4 إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ طَالِبِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْفِ تَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا عَاُولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وْالنِّسَآه وْالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا مَأُولَائِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُوا عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ١٠١ وَمَنْ يُهَاجِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٨ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّتَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيكًا ٨٦ مَنْ يُطِعِ ٱلرُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمِّنْ قَوَلًى فَهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٣٨ رَيَعُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوهِ مِنْ هِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةً مِنْهُمْ غَيْرٌ ٱلَّذِي تَقُولُ وَّاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فِأَهْرِشْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا مِهِ أَفَلًا يَتَكَبُّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْهِ غَيْمٍ ٱللَّهِ لَوَجَهُوا نِيدٍ ٱخْتِلَاقًا كَثِيرًا مَه وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوْفِ أَذَاعُوا بِعِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلًا فَصْلَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا لِلهِ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلُّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَجَرِّضِ ٱلْمُرْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ١٨ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَّنَةً يَكُنْ لَهُ كَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَّاهَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ هَلَى كُلِّ هَيْ مُقِيتًا ٨٨ وَإِذَا خُيِّيتُمْ بِتَعِيَّةٍ نَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّرهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١٩ أَللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْبَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَاهَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَنَى مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُعَافِقِينَ فِتَعَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كُسَبُوا أَنْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١١ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآه فَلَا تَتَّعِدُوا مِنْهُمْ أَرْلِيَآء حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُدُرهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ خَيْثُ وَجَدَتُنُهُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا يَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَرْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَالًى أَوْ جَآرُكُمْ خَصِرَكْ صُهُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا تَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ لَلْقَاتَلُوكُمْ فَإِن أَعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَهَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا نَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِعِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ٠٠ وَإِذًا كَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَذُنَّا أَجْرًا عَظِيبًا وَلَهَكَيْنَاهُمْ صِرَامًا مُسْتَقِيبًا ١١٠ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرُّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَّالصِّدِيقِينَ وَّالشَّهَدَآه وَالصَّالِجِينَ وَحَسُنَ أُولَاثِكَ رَفِيقًا ٣ ذَلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيبًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُوا جَبِيعًا ١٠ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَبَنْ لَيْبَطِّثَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ٥٠ وَلَثِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَرْزًا عَظِيمًا ٧١ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ نَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآء وَٱلْوِلْدَان ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلطَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ١٨ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّالْهُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٩ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ رَأْقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ رَآتُوا ٱلرَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَعْمَوْنَ ٱلنَّاسَ كَنَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَعَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلًا أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ ٱلثَّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱتَّقَى وَلَا تُطْلَبُونَ نَتِيلًا ٨٠ أَيْنَهَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُرج مُشَيَّكةٍ رَإِنْ نُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَهَا لِهَوُّلَاهَ ٱلْقَوْمِ لَا

يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَعِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٩ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا .. ٧٥ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِعِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ٨٥ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِدِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَعِجَتْ جُلُونُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَكُونُوا ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا أَبَدُا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا طَلِيلًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَّدُوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا رَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُمْ بِعِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٤ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَّ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٩٣ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَعَاكِبُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِدِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ٩٠ رَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ رَإِلَ ٱلرُّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَائِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ١٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا تَكْمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآرُكَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَرْفِيقًا ٩٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي تُلْرِبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ رَعُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا ١٧ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَازُكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُول لَوَجَهُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحِيبًا ١٨ عَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَّمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنَّا قَضَيْتَ رَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٩٩ رَلَوْ

آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱلْيَرْمِ ٱلْآخِمِ وَأَنْفَقُوا مِنَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِّيمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ رَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا رَيُرُّتِ مِنْ لَكُنْهُ أَجْرًا عَظِيبًا وم نَكَيْفَ إِذَا جِثْنًا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاهَ شَهِيدًا يَوْمَثِذِ يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ رَلَا يَكُتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَهُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْعَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ التِسَآء عَلَمْ يَجِدُوا مَآء تَتَيَمَّنُوا صَعِيدًا طَيِّبًا نَامْتَعُوا بِرُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُرًا عَفُرًا ٢٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٨ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُعَرِّمُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِةِ وَيَقُولُونَ سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِهِمْ ُ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ٩٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنًا وَٱسْبَعْ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْيِسَ وُجُرِهًا فَنَرُتَّهَا عَلَى أَنْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَبَا لَعَنَّا أَفْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُرَكِّى مَنْ يَشَآءُ وَلَا يُطْلَبُونَ فَتِيلًا ٣٠ أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِعِ إِنْهَا مُبِينًا مِهِ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤُمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَوْلَاء أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ

وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٣ وَٱللَّهُ يُرِيهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ رَيْرِيهُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ صَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ مِنْ تَرَافِ مِنْكُمْ رَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيبًا ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلْ فَلِكَ مُدْوَانًا وَظُلْبًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِمَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنْكُمْ سَيِّآئِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ٣٩ وَلَا تَتَمَثَّوْا مَا نَضَّلَ ٱللَّهُ بِيهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِبًّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِبًّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ نَصْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ هَيْ عَلِيمًا ٣٠ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِبًّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالُ قَرَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بِهَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ رَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَائِنَاتٌ حَافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَعَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَّمًا مِنْ أَهْلِةِ رَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَيِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُغْتَالًا نَخُورًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ رَيَأُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِدِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٣٠ وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْم ٱلْآخِمِ رَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ١٣ رَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا ٱلنِّسَآء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُرهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَبْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ٢٠ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ تِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَنْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاتًا غَلِيظًا ٢٩ وَلَا تَنْكِخُوا مَا نَكَمَ آبَ آرُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآ إِلَّا مَا عَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآء سَبِيلًا ٢٧ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ ٱللَّاتِي فِي جُجُورِكُمْ مِنْ نِسَآثِكُمُ ٱللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنّ نَلَا جُنَاجٍ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمْ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا تَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُررًا رَحِيبًا ﴿ ٢٨ وَٱلْحُصْنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلًّ لَكُمْ مَا وَرَآء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَالِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِدِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٦ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِمُ ٱلْخُصَنَاتِ ٱلْبُرُمِنَاتِ قِبِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْبَانُكُمْ مِنْ تَتَيَاتِكُمُ ٱلْبُرُمِنَاتِ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَائِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْمَ مُسَانِحَاتٍ وَلَا مُتَّعِدَاتِ أَخْدَانٍ ٣٠ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى ٱلْخُصْنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١ يُرِيهُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ رَيَهُدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ رَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ

لِلدَّكَمِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَآء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْقًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلتِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِبًّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَكُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّةِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآرُكُمْ رَأَبْنَارُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَثْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا نَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيبًا حَكِيبًا ٣ وَلَكُمْ نِصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَنَّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِنَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ا وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّهُنُّ مِنَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ١٥ وَإِنْ كَانَ رَجُلّ يُورَتُ كَلَالَةً أَوِ آمْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسَّّهُ فَإِنْ كَانُوا أَحْتَمَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلتُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٩ غَيْمَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُرهُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُردَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا رَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١١ رَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِكُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِكُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ قَابَا رَأَصْكَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَرَّابًا رَحِيمًا ١١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّرَء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَاثِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٦ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ حَتَّى إِذَا حَضَمَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَاتِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

## سورة النسآء

## مننيّة وهي مأنة وخبس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَرْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآء وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسْآءَلُونَ بِعِ وَٱلْأَرْحَامَ ا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٣ وَآثُوا ٱلْيَعَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْرَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُغْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَى نَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء مَثْنَى رَثُلاتَ رَرْبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَنْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآثُوا ٱلتِّسَآءَ صَدُقاتِهِنَّ فِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَرِنًا م وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآء أَمْوَالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَّاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ه وَٱبْتَلُوا ٱلْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلتِكَاعَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارً ٩ أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ٧ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ رَّالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٩ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ تَوْلًا مَعْرُونًا ١٠ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَانًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُو اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُودِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

· كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَلَبَّذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتِرَوْا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ مِهِ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِهَا أَتَوا رَيْحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ هَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَتَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ ـ شَيْء قدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لْآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَك فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٨٩ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْنَهُ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ١٩٠ رَبَّنَا إِنَّنَا سَبِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ١٩١ رَبَّنَا فَأَهْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّر عَنَّا سَيِّآتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٣ رَبُّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكِ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٣ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ مَهُ اللَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا **وَتُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَنْخِلَنَّهُمْ جُنَّاتٍ بَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ** مه قَوَابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَةِ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٩ لَا يَعُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاعٌ قِلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْبِهَالُ ١٩٧ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَّبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ رَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨ رَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا عَلِيلًا ١٩٩ أُولَاتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٣٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١٩٨ فَٱنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّةً وَٱتَّبَعُوا رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ١٩٩ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَرِّفُ ٱلْإِلْيَآءَةُ فَلَا تَعَانُوهُمْ وَخَانُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ١٧٠ وَلَا يَعْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَبْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمْ ١٧٦ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّهَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَكَارُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِيزُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ١٧٨ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْقَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَآء فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْمٌ عَظِيمٌ ١٧٥ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِةِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ١٧٩ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقَدْ سَبِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا ۚ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْمٍ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوتُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١٨٠ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُنُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨١ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَآوًا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُمِ وَالْكِتَابِ ٱلْمُنِيمِ ١٨٣ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيْقَةُ ٱلْمَوْتِ رَإِنَّمَا تُوَقَّرُنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ رَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْخُيَوةُ ٱلكُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٨٣ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلْتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى

١٥٣٠ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ كَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِمْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِةِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وه وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُولً كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبُّتْ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١٥٩ أَفَهَنِ ٱتَّبَعَ رِصْوَانَ ٱللَّهِ كَهَنْ بَآء مِكْظِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥٧ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَة 'وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينٍ ١٥٩ أَرَلَبًا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا عُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِير ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَنْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَانَقُوا رَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَاكُمْ مُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَثِدٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِأَنْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٩٢ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا تُتِلُوا قُلْ فَأَدْرَوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣٠ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ تُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُنُونَ ١٩٠ فَرِحِينَ بِهَا آِتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِةِ رَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَكْتَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْق عَلَيْهِمْ رَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْبَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَقَصْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٩ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَغْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَالْخُشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

نَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُعِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣١ يَا . أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٣٣ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٣٩ سَنُلْقِي فِي تُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ ٰبِهَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلطَّالِمِينَ ١٩٥ وَلَقَدْ صَكَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْكَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِنْنِةِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْعِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا نُحِبُّونَ ١٩٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلكُّنْيَا رَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٧ إِذْ تُضْعِدُونَ رَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَبًّا بِغَمِّ لِكَيْلَا تَخْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩٨ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّم أَمَنَةً نُعَاسًا كَفْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَبَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْمَ ٱلْحَقِّي ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِنْ شَيْء قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لُوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْء مَا تُتِلْنَا هَاهُنَا كُلْ لُوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُهُورِكُمْ رَلِيُكِيِّصَ مَا فِي مُعْلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٩٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّهَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا رَقَالُوا لِإِخْرَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا تُعَلُّوا لِيَجْعَلُ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي تُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِي وَيُبِيتُ وَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥١ وَلَثِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمًّا تَجْمَعُونَ ١٥٢ وَلَثِنْ مُتَّمْ أَوْ تُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ

كَفْلِحُونَ ١٣٩ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدُّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ كُرْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضِهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ . أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَٱلصَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْعَيْظَ وَّٱلْعَانِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٩ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِمُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا نَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٠ أُولَاثِكَ جَزَآوُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَعْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٣٢ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَرْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَمْسَشْكُمْ قَرْجٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْجٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّعِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٣٥ وَلِيُحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَيَحْقَ ٱلْكَافِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْنُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا نَحَبُّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَنَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْدِ فَلَنْ يَضُمُّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُؤَّجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلكُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَرَابَ ٱلْآخِرَةِ نُرُّتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ نَمَا رَقَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ رَمَّا ضَعُفُوا رَمَّا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ نِحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٩١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِمْ لَنَا ذُنُوبَنَا رَإِسْرَانَنَا فِي أَمْرِنَا رَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ

ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَاثِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَكَنْ تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَاثِكَ أَهْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِهُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ في هَذِهِ ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِحِ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَعْضَآء مِنْ أَنْوَاهِهِمْ وَمَا نُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٥ هَا أَنْتُمْ أُولَاهَ تِحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا رَإِذَا خَلَوْا عَصُّوا عَلَيْكُمْ ٱلْكَنَّامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٦ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُرُّهُمْ رَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا رَإِنْ تَصْبِرُوا رَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ - ١١٧ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُمَرِّيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَّاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١١٨ إِذْ هَبَّتْ طَآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَّاللَّهُ وَلِيَّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٩ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّا فَآتَتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُبِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَثَةِ آلَانٍ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ مُنْزَلِينَ ١٢١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ مَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِهْ كُمْ رَبُّكُمْ بِحَبْسَةِ آلَانٍ مِنَ ٱلْمَلَاثِكَةِ مُسَرِّمِينَ ١٣٦ رَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَثِنَّ تُلُوبُكُمْ بِعِ وَمَا ٱلنَّصْمُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآتِبِينَ ١٣٣ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَغُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٠ وَلِلَّةِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوا أَضْعَانًا مُضَاعَفَةً وَٱتَّفُوا ٱللَّة لَعَلَّكُمْ

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَانِرِينَ ٩٩ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ ثُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَنِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِدِ وَلَا تَسُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَٱعْتَصِمُوا بِعَبْلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَغَرَّنُوا وَّانْكُرُوا يِغْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَفَ بَيْنَ تُلوبِكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ٩٠ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠١ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَائِكُمْ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِكُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَعْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْخُقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْبًا لِلْعَالَبِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْمَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى رَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَّلُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٨ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآرًا بِعَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ . ٱلْأَنْبِيَآء بِغَيْمٍ حَقِّى ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَكُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآء مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَاتِبَةً يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَا هُجُدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَرْمِ ٱلْآخِمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَيُسَارِعُونَ فِي

طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١٨ قُلْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنّبِيثُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٩ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ لِ ٨٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ تَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاك وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ أُولَاثِكَ جَزَآرُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَّالْمَلَآثِكَةِ وَّالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٨٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ مَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُ يُنْظَرُونَ ٨٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَاثِك هُمُ ٱلضَّالُّونَ ٥٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ۚ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَى بِعِ أُولَآئِكَ لَهُمْ هَذَاكُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 🗱 ٨٩ كَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ١٨ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِلُ عَلَى نَفْسِةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ ثَنَزَّلَ ٱلتَّوْرَاءُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨ فَمَنِ ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلطَّالِبُونَ ١٨ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلْعَالَبِينَ ١١ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ جُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ١٤ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَنِ ٱلْعَالَبِينَ اللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ أَثُلُ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا رَأَنْتُمْ شُهَدَآء وَمَا ٱللَّهُ بِعَادِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

تَشْهَدُونَ ٩٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَى بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْنُنُونَ ٱلْحَقَى وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتْ طَآثِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْءَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلَا تُومِّنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ كُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُرُّتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُرتِيتُمْ أَوْ يُعَاجُّرُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ٩٧ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٩٨ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ رَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُرِّدِةِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْدٍ قَآتِهًا ٩٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ، ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠ بَلَى مَن أَوْنَى بِعَهْدِةِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا عَلِيلًا أُولَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَكُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلِمُونَ ١٣ مَا كَانَ لِبَهَمِ أَنْ يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَكْرُسُونَ ٢٠ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّعِذُوا ٱلْمَلَآئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَالِنَا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأْتُرَرْتُمْ وَأَخَذتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا رَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٩ فَمَنْ تَرَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُركَائِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ أَنْعَيْمَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

 ٩٠ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْرَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٩٠ وَمَكُرُوا رَمَكُمَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْمُ ٱلْمَاكِرِينَ ١٩ إِنْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيدِ تَخْتَلِفُونَ ٩٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَدَابًا هَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ، وَأُمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْمِ ٱلْحُكِيمِ ١٥ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءُكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ٥٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥٩ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٥٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَرَآهَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُكَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِعِ هَيْئًا وَلَا يَتَّعِنَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا ۖ ٱشْهَذُوا بِأَنَّا مُسْلِبُونَ ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ نُحُاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ رَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاءُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٩ هَا أَنْتُمْ هَأُولَاهُ حَاجَجْتُمْ فِيهَا لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ وَلَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٣ وَدَّتْ طَآئِلَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتٍ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

كَمَا زَكَرِيَّا ۚ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَاء فَنَادَثُهُ ٱلْمَلَآئِكُةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِعْرَابِ ٣٦ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِيَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَمُ وَٱمْرَأَتِي عَاتِمٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا رَآذْكُمْ رَبَّكَ كَثِيرًا رَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٠ وَإِذْ تَالَتِ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآه ٱلْعَالَبِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱلْمُجْدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِنَّ يُلْغُرِنَ أَتَّلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُل مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِبُونَ ، ٢٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِبَةٍ مِنْهُ ٱلْبُسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَّٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١٩، وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِينَ ٣٠ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَكْ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَمَّ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَعْلَقُ مَا يَهَآءُ إِذَا قَضَى أُمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَتِي قَدْ جِئْنُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَتِكُمْ أَيِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْغُغُ نِيدِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِي ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ رَمَا تَذَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرَّمِنِينَ ﴿ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى خُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِمْنُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَرُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْبُلْكِ تُرِّتِي ٱلْبُلْكَ مَنْ تَشَآء وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِبَّنْ تَشَآء وَتُعِرُّ مَنْ تَشَآء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآء بِيَدِك ٱلْخَيْمُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدِيمٌ ٢٦ تُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُغْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآء بِعَيْم حِسَابٍ ٢٧ لَا يَتَّعِينِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآء مِنْ ذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً رَيْحَذِّرْكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قديم ١٨ يَوْمَ تَجِدْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوْهِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا رَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَوُفٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ عُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي لِحُبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورً رَحِيمٌ فُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِبْرَانَ عَلَىٰ ٱلْعَالَبِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَغْضٍ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَبًّا رَضَعَتْهَا عَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُمُ كَٱلْأَنْثَى وَإِنِّي سَبَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاءَ كُلَّمَا فَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّاءُ ٱلْحِمْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِعَيْمٍ حِسَابٍ، ٣٣ هُنَالِكَ

أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَآئِكَ هُمْ وَتُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيهُ ٱلْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَاك ١١ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ ثَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّهُ مِنَصْرِةِ مَنْ يَشَآءَ إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١١ رُبِّنَ لِمِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيم ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلدُّهَبِ وَٱلْفِصَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ﴾ ١٣ قُلْ أَرُّنَبِتُكُمْ بِعَيْمٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ نِيهَا وَأَزْرَاجُ مُطَهَّرَةٌ وَرِصْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنًّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلَصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَشْحَارِ ١٩ شَهِدَ ٱللَّهُ ۖ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكُةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآئِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١١ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ رَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ لَا فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَبْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَتُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْك ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْمٍ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابٍ ٱلِيمِ ١١ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلكُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُكْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَرَلَّى نَرِيقٌ مِنْهُمْ رَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٣ ذَلِكَ

وَمَلاَثِكِتِهِ وَكُتُهِةِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِةِ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْبَصِيمُ ٢٨٩ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تُحَيِّلُنَا وَلا تَخْيِلْنَا وَلا تُحَيِّلُنَا وَلا تَخْيِلْنَا وَلا تَحْيِلْنَا وَلا تَخْيِلْنَا وَلا تَخْيِلْنَا وَلا تَحْيِلْنَا وَلا تَعْيِلْنَا وَلا تَحْيِلْنَا وَلا تَحْيِلْنَا وَلا تَعْيِلْنَا وَلا تُعْيِلْنَا وَلا تُعْيِلُنَا وَلا تُعْيِلْنَا وَلا تُعْيِلْنَا وَلا تَعْيِلْنَا وَلا تَعْيِلْنَا وَلا تُعْيِلُنَا وَلا تُعْيِلُنَا وَلا تَعْيَلُونَا فَانْضُونَا عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَافِرِينَ

## سورة آل عمران

مدنية وهي مأنتا آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا اَلَمْ اَللهُ لا إِلَهَ إِلّا هُو الْحُى الْقَيْومُ ا تَزْلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِالْحُقِى مُصَدِّقًا لِهَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدَى لِلنّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ الْفُرْقَانِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو آثَتِقَامِ اللّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء فِي اللّهَرْين وَلا فِي السّبَآهِ هُو اللّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السّبَآهِ هُو اللّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السّبَآهِ هُو اللّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْضَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لا إِلَه إِلّا هُو الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ هُ هُو اللّذِي أَنْوَلَ عَلَيْكِ فِي الْأَرْضَامِ عَيْفَ لَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْكِ وَالْعَزِيزُ الْحُكِيمُ هُ هُو اللّذِي أَنْكِيلَهِ وَمَا اللّذِينَ الْكِتَابِ وَأُحَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الّذِينَ فِي الْمُعْنَةِ وَالْبِيعِمْ وَيْعُ فَلَوبَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عَلْمِ يَعْولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْهِ وَبَا لَا لَكِيلَةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيقِ اللّهُ لِهِ كُلُّ مِنْ عِنْهِ وَبَا لَا لَكُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيقِ اللّهِ لِي كُلُّ أُولُوا الْأَوْلَةِ اللّهُ وَالْوَالِعِلْونَ الْمَالِي لِيوْعُ لَا اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْمِيعَانَ لا يُوعْ عُلُوبَنَا بَعْدَ إِلَا لَيْ يُعْلِقُ آلْمِيعَانَ لا يُوعْ عَلْونَ اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْمِيعَانَ لا إِنْ الْمِيعَانَ كَارُوا اللّهُ فَى اللّهِ اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْمِيعَانَ لا إِلَا اللّهُ لا يُعْلِقَ آلْمِيعَانَ لا إِنْ الْمُؤْلِقَ آلْمِيعَانَ لا إِلَا اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْمِيعَانَ لا إِلَا اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْمِيعَانَ لا أَولُوا اللّهُ اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْمِيعَانَ لا إِللّهُ اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ آلْمِيعَانَ لا اللّهُ اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْمِيعَانَ لا يُعْلِقُ آلْمُؤْلِقُ آلْمُولُولُوا اللّهُ الللّهُ الللّهُ لا يُعْلِقُ آلْمُؤْلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزِنُونَ / ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَنْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُرُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَمَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٨٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَهَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَبَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُبْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْدِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْعَسْ مِنْهُ شَيْلًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْدِ ٱلْحَقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلَّ هُوَ فَلْيُبْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيكَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِبَّنْ تَرْضَون مِنَ ٱلشَّهَدَآءَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُهَا نَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُهَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِدِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْكَ ٱللَّهِ وَأَثْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَنْتَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيكٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونًى بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَى وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُرَّدِّ ٱلَّذِي ٱرُّتْيَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُنُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُنْهَا فَإِنَّهُ آثِمْ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ عم لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَآه فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِيًّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلدُّرْفِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِعُونَ ٢٠٠ وَلِسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْبِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَبِيدٌ ٢٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْغَدْشَآء وَٱللَّهُ يَعِدُكُمْ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَنَصْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٧١ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَة مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُمْ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٧٣ رَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِبًّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وْٱللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٠ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ وَجْعِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ يُوَكَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَآءَ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفْهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢٠٥ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَّانِيتًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمْ يَحْزَنُونَ ٣٧٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَعَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَفْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِهُونَ ٢٧٧ يَحْتَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلطُّلْمَاتِ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ مَّم إِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْيِى رَيْمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى رَأْمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ جَهَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ رَهِي خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَى يُحْيِى هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْمَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِأْمَةً عَامٍ فَأَنْظُمْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمًّا فَلَمًّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٢٩٢ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ نُعْيِي ٱلْمَوْتِي قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَكَي وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْبِي قَالَ فَهُذُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ آدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا رَّاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِعُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَبَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِأَنَّةً حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُعْبِعُونَ مَا أَنْفَعُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ إِرَبِّهِمْ وَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مُ يَعْزَنُونَ ٢٩٥ تَوْلُ مَعْرُوكٌ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ١٩٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا ثُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَآء ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَّابَهُ وَابِلَّ فَتَرَكَهُ صَلَّمًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِمًّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱلْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْرَةِ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَآتَتْ أَكُلُّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلَّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا

٢٥٠ فَلَمًّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْقَلِيكُمْ بِنَهَمٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَكَ غُرْفَةً بِيَدِةِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمًّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاثُوا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِتَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢٠١ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَنْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَتْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَانِرِينَ ٢٥٢ نَهَزَهُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُهُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِبًّا يَشَآء وَلُوْلًا ذَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٢٠٣ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقِي وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ﴾ ﴿ ٢٥٥ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَقَيلُنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَغْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْمَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وأَيَّدُنَاهُ بِرُوحٍ ٱلْقُكْسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا نَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ هَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٥ يَهُ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِبًّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ نِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٩ أَللَهُ لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَتَى ٱلْقَيَّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِنْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْبِهِ إِلَّا بِمَا شَآء وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوْدُهُ حِمْظُهُمَّا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيْ فَمَنْ يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِينَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَى لَا ٱلْمِفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُغْرِجُهُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ٢٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآوُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُغْرِجُونَهُمْ

طَلَّقْتُبُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُرِنَ أَوْ يَعْفُوا ٱلَّذِى بِيَدِةِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِينً ٢٣٩ حَانِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَّالصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَتُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٠٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٠١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَمِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخَوْلِ غَيْمَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِي مَا نَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُونِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٢ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٣٣ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٠٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَّارِهِمْ رَهُمْ أُلُوك حَكَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَكُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠٥ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَانًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضْ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٥٧ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِكُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ آَبْعَتْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالَ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيكِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْتَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ . ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٢٠٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ تَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنْ أَحَقً بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُرْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِمِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ نِيمِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلْ مُوسَى وَآلُ عَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْهَلَاثِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُومِنِينَ

حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاجٍ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُذُرِدَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُذُرُهُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَكُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظِلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَّاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِعِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْرَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَلِكُ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٣ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَانَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسْ إِلَّا وْسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِكَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوذٌ لَهُ بِوَلَدِةِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا رَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ ٣٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ كَنبِيرٌ ٢٣٥ وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّفْتُمْ بِعِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآء أَرْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَكُكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِكُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ٢٣٩ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةً ٱلنِّكَامِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٧ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ رَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

قُلِ ٱلْعَقْرَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ رَيْسُٱلْونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ رَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْرَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم ٣٠٠ وَلَا تَنْكِعُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ وَلَأَمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِخُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَاثِكَ يَدْمُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْمُوا إِلَى ٱلْجُنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِنْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَهَكَّرُونَ ١٣٣٠ رَيْسًالُونَكَ عَنِ ٱلْحَينِينِ ثُلُّ هُوَ أَذًى فَآعْتَوْلُوا ٱلنِّسَآء فِي ٱلْجَيضِ رَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُفَطَّهِّرِينَ ٢٢٣ نِسَآوُكُمْ حَرْكُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِثْنُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاثُوهُ وَبَشِمْ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٠ وَلَا تَبْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَثَّغُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٥ لَا يُوَّاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّهْ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ تُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُمِ فَإِنْ فَآوًّا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُرٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَرَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةً تُرْوَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ أَلطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِنْسَاكَ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعَانَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُرِهَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُوهَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاجٍ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱنْتَدَتْ بِعِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ إِيتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلطَّالِبُونَ ٢٣٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّةِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠٠ سَلْ بَنِي إِسْرَاثِكَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَرةُ ٱلكُنْيَا وَيَكْتُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُيُ مَنْ يَشَآء بِغَيْمٍ حِسَابٍ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيعِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُرْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا نِيدِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِنْنِذِ زَّاللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْقَقِيمٍ ٢١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاء وَٱلضَّرَّاء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَفُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْمُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْمَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٢١١ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٢ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرْهُ لَكُمْ ١١٣ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْمِ ٱلْحُرَامِ قِتَالِ فِيدِ قُلْ قِتَالٌ فِيدِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِدِ وَٱلْمَا يُجِدِ ٱلْخَرَامِ وَإِخْرَامُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَوَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّرُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا رَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِةِ فَيَبُتْ رَهُوَ كَافِرْ فَأُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلكُنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِمِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ رَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ رَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا رَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧ 3

رُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْى تَعِلَّهُ نَبَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَ فَهَا ٱسْتَيْسَمَ مِنَ ٱلْهَدْيِ نَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحٍ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْهُمْ ِ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَجْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٣ أَلِيَّ أَشْهُمْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٍ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَّاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِعِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١٩٥ فُمَّ أَنِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ فَإِذَا تَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ نَانْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءَكُمْ أَوْ أَشَدٌّ ذِكْرًا فَيِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ١٩٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُولَاثِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِبًّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٩ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكَتَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ وَمَنْ تِأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ لِبَنِ ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّةَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٢٠١ وَإِذَا تَرَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ وْبِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَانَ ٢٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱقَقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ كَعَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْبِهَالُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِعَآء مَرْفُاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَرُّكَ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلِّمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتٍ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٍّ مُبِينٌ ٢٠٠ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

ٱلشَّهْمَ فَلْيَصْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَمٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَمَ يُرِينُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْمَ وَلَا يُرِينُ بِكُمُ ٱلْعُسْمَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعَِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٢ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَوْشُكُونَ ١٨٣ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَفُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَهِ مِنَ ٱلْجُمْرِ ثُمَّ أَتِبُّوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٠ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْخُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَاكِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٥ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْعِ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَى رَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْرَابِهَا رَأْتَهُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٨٧ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَعْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَجْدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيةِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١٨٨ فَإِنِ ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُومٌ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ 14 أَلشَّهُمُ ٱلْخُرَامُ بِالشَّهْمِ ٱلْخُرَامِ وَٱلْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَهَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا عَلَيْدِ بِيثْلِ مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَآتَّقُوا ٱللَّهَ وَآعْلُهُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩١ وَأَنْفِقُوا في سبيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٩٢ وَأَتِبُّوا آلَةٍ وَٱلْعُنْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَهَا آسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي وَلَا تَحْلِقُوا

فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاثِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُرِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ ٱهْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَعْفِرَةِ نَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَرَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّى وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاتٍ بَعِيدٍ ١٧٢ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَآلَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْفُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلزَّكَوَةَ وَٱلْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآء وَّالضَّرَآء وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ صَدَّقُوا وَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدٍ شَيْءً فَاتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُونِ وَأَنَآهَ إِلَيْدِ بِإِحْسَانِ ١٧٠ ذَلِكَ تَعْفِيكْ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ نَهَٰنِ آعْتَكَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٧١ فَمَنْ بَكَلَهُ بَعْدَ مَا يُسْبِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْبُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٧٨ فَمَنْ خَافٌ مِنْ مُومِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ ١٧٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٠ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَهَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَمٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخْمَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيُّرٌ لَهُ وَأَنَّى تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ هَهُمُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى . أَهْزِلَ فِيدِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِمٌ عَلِيمٌ ١٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَاثِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ هُوهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْفَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَآئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ نُفَّارٌ أُولَاثِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ. ٱللَّهِ وَٱلْمَلَاثِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُ يُنْظَرُونَ ١٥٨ وَإِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْمِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ رَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مِنْ مَآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلتَّحَابِ ٱلْمُتَعَّمِ بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْذَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَنْبُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٩٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأً مِنْهُمْ كَبَا تَبَرُّوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَعَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٩٠ إِنَّهَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوم وَالْفَحْشَآء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وَإِذَا تِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْدِ آبَآءَنَا أَوَلُو كَانَ آبَآؤُهُمْ لِل يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءٍ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ رَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَكُمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِعِ لِعَيْمِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادِ

عَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُفْ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ تَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءَ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْمَ ٱلْمَجْدِد ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٩٠ وَلَثِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِتَابُ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٩١ أَلَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٦ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ١٩٣ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيمٌ ١٩٠ رَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ نَوَلِّ رَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَجْدِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَكْتَالُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَبَّا تَعْمَلُونَ ١٩٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَك شَطْرَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوعَكُمْ شَطْرَة لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ جُبَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَهُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَّٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٣٩ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَعْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا رَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللهِ ١٤٧ فَٱذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٩٨ يَا أَيُّهَا ُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ۚ ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَآ وَلِكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْء مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَتَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّمِ ٱلصَّابِرِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا ۗ أَمَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٢ أُولَاثِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتً مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ عِمِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ فَهَنْ جَ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَهَمَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ

وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٢٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ وَلَقَذِ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلكُنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَبِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٥ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٩ رَرَضَى بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيةِ رَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٧ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ الْهَكَ وَالَّهَ آَبَآئِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْحُقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٢٨ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَّبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَّبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٩ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ثُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٠ تُولُوا آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ رَإِ عُمَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُرتِى مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِى ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ رَخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِعِ فَقَدِ الْفَتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّهَا هُمْ فِي شِقَاتِ فَسَيَكُفِهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٢ صِبْعَقَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْعَةً وَغَنْ لَهُ عَادِثُونَ ١٣٣ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ١٣٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَائِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٣٥ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَبًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٧ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ رَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ١٣٨ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْدٍ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ خَآتِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْقٌ رَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ رَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا ثُوَلُّوا فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْعَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ m بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا تَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَرْلِهِمْ تَشَابَهَتْ تُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوتِنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْتَابِ ٱلْجِيمِ مَا وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَثِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ "أَلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيمٍ ١١٥ أَلَّذِينَ آتَيْنَاكُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ أُولَاثِكَ يُؤْمِنُونَ هِدِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِدِ فَأُولَاثِكَ فُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١٧ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَبِينَ ١١٧ زَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْتًا ولا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٨ وَإِذِ أَبَّتَكَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَقَبَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلطَّالِمِينَ 111 وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّحِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى رَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمٌ رَاسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّآتِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرَّقِع النَّجُرِدِ ١١٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ النَّسَرَاتِ إِلَّهُ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَكُبِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١١١ وَإِنَّ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٣ رَبَّنَا رَّاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيِّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَقُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ 

مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّهَا كَنْ نِتْنَةً فَلَا تَكْفُرْ فَهَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّفُونَ بِعِ مَيْنَ ٱلْمَرْم وَزَرْجِهِ وَمَا ثُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّنُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَوَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِعِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ٱنْظُرْنَا رَّاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَّ يُنَرَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْمَطِيمِ ١٠٠ مَا نَنْسَعْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسِهَا نَأْتِ بِعَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّةَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَصِيرِ ١٠٠ أُمُّ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ نَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحُقُّ فَٱعْفُوا وَّاصْغُمُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ۗ ٱلرَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ مَصِيرٌ ١٠٥ وَقَالُوا لَنْ يَهْمُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى قِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَأَمُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٦ بَكَى مَنْ أَسْلَمَ رَجُهَةُ لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْكَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٧ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ النَّهُودُ عَلَى شَيْء رَمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ مَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنْنَ مَنَعَ مَسَاجِهَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَمِّ فِيهَا ٱسْهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَاثَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

مَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِعِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ مِه بِثْسَمَا ٱشْتَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزَّلُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآوًا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلَّكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٨ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا رَيَكُفُرُونَ بِمَا رَرَآءَ لَهُ وَالْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٩ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُّمُ ٱلْبِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ٨٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْتَكُمُ ٱلطَّرَرَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُرَّةِ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا رَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي تُعُلوبِهِمُ الجهل بِكُفْرِعِمْ قُلْ بِتُسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱللَّخِرَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَا مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ وَلَنْ يَتَمَتَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِبِينَ 4 وَلَتَعِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَرةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَتّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَبَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ الا قُلْ مَنْ كَانَ عَذُوا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ وَهُدًى بَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ مَنْ كَانَ عَدُوا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِدِ وَرُسُلِدِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَانِرِينَ ٣٠ وَلَقَدُ أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ٩٠ أَوْكُلْهَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يُرْمِينُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّنَّ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ إَلَّهِ بِينَ أُرْتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَٱتَّبَعُوا مَا كُلُوا ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا عَلِمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلدِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَادِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ

ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّرُكُمْ بِعِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣٣ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ ثُمْ إِلَّا يَظْنُونَ فَوَيْلً لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَرَيْلً لَهُمْ مِمًّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَرَيْلً لَهُمْ مِمًّا يَكْسِبُونَ ٢٥ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَّتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُعْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥٠ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِعِ خَطِئَتُهُ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِهُونَ ٢٩ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَصَّابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِهُ قَ سَ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاقِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ رَبِّالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى وُٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَتُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآثُوا الزَّكَوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا خُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ فُمَّ ٱلْرَرْدُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ١٩ ثُمَّ أَنْعُمْ عَرُّلَا مَقْتُلُونَ ٱنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ نَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى ثْفَانُومٌ وَهُوَ هُورًا عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنْتُومِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَهَا جَزَاءَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْنَى فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا رَيَّوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِةِ بِٱلرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدْسِ أَنكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولً بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَقَرِيقًا كَنَّبْتُمْ رَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ١٨ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَعَلِيلًا

أَتُسْتَبْدِلُهِنَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ رَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآوًا بِعَضِبٍ مِنَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآلِياتِ ٱللَّهِ رَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْمَ ٱلْحُقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْيَدُونَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَانُوا وَٱلنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَرْثُ عَلَيْهِمْ وَلِا هُمْ يَعْرَثُونَ مَّ وَإِذَّ أَخَذُنَا مِيثَاتَكُمْ رَرْنَعْنَا مَرْنَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِثُوَّةٍ وَٱذَّكُرُوا مَا فِيعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ فُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ مَعْدِ ذَلِكَ فَلِوْلًا فَضِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لكُنْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ رَلَقَهُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱهْتِكَوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ نَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا تِرَثَةً خَاسِيِّينَ ٩٢ نَجَعَلْنَاهَا نَصَحَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُرْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ # ٩٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِعِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأَمُّرُكُمْ أَنْ تَذْبَعُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّعِكْنَا هُزُرًا قَالَ أَعُونُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبُّك هُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِحُورٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِك قَانْعَلْوا مَا تُؤْمَرُونَ \* ١٨ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْلُهَا قَالَ إِنَّهُ يَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءَ فَاقِعْ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ٩٠ قَالُوا ٱذْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجُهْتَدُونَ ٩٩ قَالَ إِنَّهُ يَغُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا ذَلُولًا تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلِا تَسْقِى ٱلْمَرْفَ مُسْلِّمَةً لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ جِئُّتَ بِالْحَقِّ مَذَكُوهَا رَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٧ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَثَّارَأْتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُعْنِي مَا كُنْتُمْ قَكْتُمُونَ ١٨ فَقُلْنَا آصُربُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُعْيِى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى رَهُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٩ ثُمَّ قَسَتْ عُلْرِمُكُمْ مِنْ بَهْدِ ذَلِكَ فَهِي كَأَلِجُارَةِ إِنَّ أَشَدُ قَسْرَةً رَإِنَّ مِنَ ٱلْجِارَةِ لَمَا يَعَظِّمْ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ رَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّى عَلَيْ مِنْهُ ٱلْمَاءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَالِيلٍ عَبًّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُرْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ

تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٠ وَلَسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْمِ وَٱلصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاثُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٢٩ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٥٠ وُأَتَّفُوا يَوْمًا لَا تَخْزِى نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُرُّخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٢٩ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعُيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاثَةً مِنْ وَبِكُمْ عَظِيمٌ ٢٠ وَإِذْ فَرُقْنَا بِكُمُ ٱلْحَمْرَ فَأَخْمِيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٨٠ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فُهُمَّ ٱلَّخَذَتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْهُمْ ظَالِمُونَ لِهُ عُمَّ عَفَرْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَكُونَ ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ يَا قَوْم إِنَّكُمْ ظَلَبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِٱلْخَاذِكُمُ ٱلْجِهْلَ نَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِبْكُمْ فَعَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ وَإِذْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٣٠ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مِنْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْرَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وُلْكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هُ وَإِذْ تُلْنَا آَدْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَبْثُ شِئْتُمْ رَفَدًا وَٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَخُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيكُ ٱلْمُعْسِنِينَ ٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٧٥ وَإِذِ ٱسْنَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ نَفُلْنَا ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَيَرَ فَٱنْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْبَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا رَّاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْكُرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٠ وَإِذْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُغْرِجُ لَنَا مِمَّا ثُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَنُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ

يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٦ كَيْفَ قَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْآثِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا ٱَبُّعْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا رَيْسْفِكُ الدِّمَآء وَلَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَبْدِك وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩, وَعَلَّمَ آَنَمَ ۖ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَصَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُرنِي بِأَسْمَاءَ عَوُّلَاهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣١ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِتُهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ فَلَمَّا أَنْمَأَهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ أَتْكُتُمُونَ ٣٣ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلَاثِكِيِّةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسٌ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَانِرِينَ ٣٣ وَعُلْنَا يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَرْجُكُ ٱلْجُنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ هِ مُثْنَمًا وَلَا تَقْرَجًا هَذِهِ ٱلهُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠٠ فَأَرَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا نِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَذْرٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَمُّ رَمَتَاعْ إِلَى حِينِ ٣٥ فَتَلَقَّى آفَهُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۗ ٣٩ كُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُذَاى فَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَحْزَنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمُّ نِيهَا خَالِهُونَ ٣٨ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْنُوا بِعَهْدِى أُوكِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَأَرْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا إِنَّهَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَرَّلَ كَانِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاى فَأَتَّقُونِ اللُّهُ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكُعُوا مَعَ ٱلرَّلِعِينَ ١٩ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْنُمْ

تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا خَفْنُ مُصْلِحُونَ ١١ أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا . يَشْعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوُمِنُ كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَاءَ أَلَدُ إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلسَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَإِذَا لَقِوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِرُنَ ١٠ أَلَّهُ يَسْتَهْزِي بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥١ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا أَلْصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى فَمَا رَجِّتْ جِّارَنُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَكَ نَارًا فَلَبًا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّ بُكُمْ عُمْنَى مَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّمَآءَ فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَعْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرْ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلُو شَآء ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قِدِيرٌ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعُبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاهَ مَآءً فَأَخْرَجَ بِعُ مِنَ ٱلتَّمَوَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا فَوْلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِةِ وَآدْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٦ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَفُودُهَا ٱلنَّاسُ وُٱلْجِارَةُ أُعِدُّتُ لِلْكَافِرِينَ ٢٣ وَبَشِّمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ بَخْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِنُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ رَأْتُوا بِعِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْرَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَعْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْرَضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَنْلًا يُضِلُّ بِعِ كَثِيرًا رَيَهُدِى بِعِ كَثِيرًا رَمَا يُضِلُّ بِعِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ٢٥ ٱلَّذِينَ

## سورة فاتحة الكتاب

· مِكْيَّة وآيها سبع آيات ُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَمْدُ قِلَّةِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٣ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَالِكِ مَوْمِ ٱلدِّينِ مِ إِمَّاكَ مَنْفُهُ وَإِمَّاكَ مَنْفِهِمُ الدِّينِ مِ إِمَّاكَ مَنْفُونِ الْمُسْتَقِيمَ ٣ صِرَاطَ ٱلنَّهِمَ وَلَا ٱلمُسْتَقِيمَ ٣ صِرَاطَ ٱلْمَنْفُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِبِينَ \* وَلَا الصَّالِبِينَ \* وَلَا السَّالِبِينَ \* وَلَا الصَّالِبِينَ \* وَلَا الصَّالِبِينَ \* وَلَا السَّالِينَ \* وَلَالْمُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا السَّالِينَ \* وَلَا السَّالِينَ \* وَلَالْمِنْ لَا السَّالِينَ \* وَلَا السَّالِينَ السَّالِينَ \* وَلَا السَّالِينَ \* وَلَا السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَالِينِ السَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينِينَ السَّالِينَ السَّالِينِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلَالِينَ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينَ السَّلِينَ ا

## سورة البقرة

مدنية رآيها مأنتان وست وثمانون آية بشم الله الرحمون ال

ا اَلْمَ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ٣ آلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ تَبْلِكَ وَمِالْرَخِوَةِ هُمْ يُوتِنُونَ مَ أُولَاثِكَ عَلَى هُكَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَاثِكَ هُمُ الْنِهِمُ وَأُولَاثِكَ هُمُ الْنَفِيكِونَ هُ إِلَّ الْفَيْكُونَ مُ اللَّهُ عَلَى عُلَيْهِمْ أَأَنْ ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُومِنُونَ المُمْلِكُونَ هُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى عُلُولِهِمْ وَعَلَى سَبْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ فِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَائِهُ عَظِيمٌ اللّهُ وَمِنَ ٱللّهُ عَلَى تُلُولِهِمْ وَعَلَى سَبْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ فِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَائِهُ عَظِيمٌ اللّهُ وَمِنَ ٱللّهُ عَلَى تُلْوِيمِهُ وَعَلَى سَبْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ فِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَائِهُ عَظِيمٌ اللّهُ وَمِنَ ٱللّهُ مَن يَقُولُ آمَنَا بِٱللّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَمَا مُعْ بِمُرْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ لا وَمِن ٱللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَائِهُ عَلَيْهِمْ أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُرَمًا وَلَهُمْ عَذَائِهُ أَلِيمٌ مِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِلّهُمْ عَذَالِهُ عَلَى اللّهُ مُومُنَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُمْ وَلَا قَيْلَ لَهُمْ لَا عُرَالًا عَلَالًا عَمُولَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا كَانُوا يُكَذِبُونَ ﴿ وَإِنْ الْيَلُو لَهُمْ عَمُولُ لَهُمْ عَمُولًا وَلَهُمْ عَذَالًا عَمُولًا وَلَكُمْ عَمُولًا وَلَكُمْ عَمُولًا وَلَكُ اللّهُ مُرَمًا وَلَهُمْ عَمُولًا لَهُمْ عَمُولًا وَلَكُمْ عَمُولًا وَلَكُمْ عَمُولًا وَلَكُمْ عَمُولًا وَلَكُوا يُعَلِّي اللّهُ اللّهُ عُمُولًا وَلَكُمْ عَمُولًا وَلَا اللّهُ عَمُولًا وَلَكُمْ عَمُولًا وَلَكُمْ عَمُولًا وَلَكُمْ عَمُولًا وَلَهُمْ عَلَالًا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمُولًا وَلَهُمْ عَمُولًا وَلَكُمْ عَلَالَ عَلَى اللّهُ عُلُولًا عَلَيْهُ لَلهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَاللهُ عَلَولًا عَلَالِكُوا عُلَالِكُولًا يُعْلَقُولُ عَلَالِكُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَالِكُولُ عَلَالِكُوا عُلِكُولًا عَلَالِكُ عَلَالِكُولًا عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَالِ

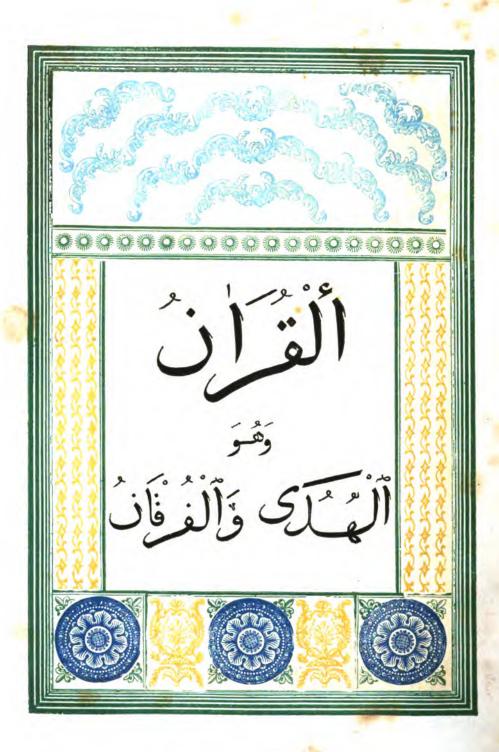